رسالة ماجستير بعنوان

أثر ميناء سممرم وتجارة اللبان في تاريخ ظفار (دراسة أثرية)

The Effect of Samahram Port and Frankincense Trade in the History of Dhafar

> إعداد الطالبة ؛ ساهية بنت عبدالله بن خصيب الراشدي

بكالوريوس تصميم جرافيكي / جامعة فيلادلفيا عام ٢٠٠٧م

قدهت هذه الرسالة استكهالا لهتطلبات درجة الهاجستير في جامعة اليرموك/كلية الآثار والأنثروبولوجيا آثار كلاسيكية

> إشراف الأستاذ المكتور: زيدون المحيسن

جامعة اليرموك كلية الآثار والأنثروبولوجيا قسم الآثار

رسالة هاجستير بعنوان

أثر ميناء سممرم وتجارة اللبان في تاريخ ظفار (دراسة أثرية)

The Effect of Samahram Port and Frankincense Trade in the History of Dhafar

إعداد الطالبة :

سامية بنت عبدالله بن خصيب الراشدي بكالوريبوس ننسميم جرافيكي / جامعة فيلادلفيا عام ٢٠٠٧م

قدهت هذه الرسالة استكهالا لهتطلبات درجة الهاجستير في جامعة اليرموك/كلية الآثار والأنثروبولوجيا آثار كالسيكية

|              | <u> </u> | <u>لجنة الهناقشة:</u> |
|--------------|----------|-----------------------|
| رئيسا ومشرفا |          | أ.د. زيدون المحيسر    |
| هشرفا مشاركا |          | أ.د.زيدان كفافي       |
| عضما         | See Q 5  | د.عاطف الشياب         |
| ين عف وا     |          | <br>د.شاهر ربابعة     |

الْمَا ا

CHELL SOLL THE

်ပ

## من أقوال القائل:

ر المائن المرابع المر وَقُرْ رَبُرُكُمْ وَيَجْلُلُ إِلَّا لَكُمْ مِنْ وَيَوْفُونُونَ مِنْ اللَّهُ عَرَالُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

العزالة والبلاق

والمنظلقات المنظلة الم

قابوس بن سحيل سلطانعمان

# عمل الربي والمنارة

بمنر فكريخ سلطنة بحماك (التي تبني (الآك حضارة محصرية جريدة (ل جسزور مو بخلة فِـ (مُحمَّاق (التاريخ، بلوما قبل (التاريخ وحضار(اس تعاقبس جلى لأرض بُعما ك جلى مدى لالكون لالسنس مما لأتحطاها مكانتها لالمسيزة وسط حضارلاس لالعالم لالقرير ولإمبرلاطويريانيه، وتشكل ولاحسرة مس لأقسر الكيانياس الجغرا فيبة والسياسية فإشبه الجزييرة العربية ،وقسر شهرس تفاحل كبيرا مع الحضارات الإنسانية فوق أراضيها نظرا لموقعها الجغراني، حيث تشكل ملتقى للطرق البرية والبحرية حلى السولاء. وتدل الأكتشافات (الأزية محلى الكاكول نشاط للإنساء في عما كا بدلاً فِ العصر الْمُجري وأي منز عشرات اللَّالات من السنس كما تشير الدلائل إلاأ كالحلاقات عكماك التجارية مع الشعوب الأخرى تعوى إلى بدا يتلالالون الثالث قبل الميلاد.

المنظم المنافق المنافق المنافع المنافع

خالي والمنظمة المن المنظمة والمنطقة المنظمة ال

## شكر وتقدير



(ليست قيمة الإنسان بما يبلغ إليه، بل بما يتوق للبلوغ إليه).

عندما يبنى الأساس في وقت واحد، ينمو الذكاء، ويتألق في محيطه العميق، فالحضارة نفس الإنسان ومنبع فكره، صباغة تترعرع معه ويهديها للعالم، لأجل توسعها وفرصة تطبيقها،

فأفكار المبدع في تسام مستمر برعاية

الله

\*\*\* شكرا لله القدير بما أسبغ علينا من وافر نعمائه

\*\* شكرا لأببي قابوس، موطن الحب الخالد، شكرا للقائد الذي جعل سلطنة عُمان واحة للخالد، شكرا للقائد الذي جعل سلطنة عُمان واحة للأمن والأمان والاستقرار والازدهار

\*\*\* أبي قابوس \*\*\* للنجاحات أناس يقدرون معناها، وللإبداع أناس يحصدونه \*\*\*

\*\* \*جميل أن يضع الإنسان هدفا في حياته...والأجمل أن يثمر هذا الهدف طموحا يساوي طموحا للعظيم ..

\*\*\*أبدعت.. فكان لإبداعك معنى..

\*\* \* طمحت.. فكان لطموحك.. مغزى و هدف..

\*\* \*أنجزت وأبحرت بنا في موانئ العلم والحب والخير والسلام

\*\*\* زرعت محبة راسخة.

وداعب الأمل أهداب الوطن الحبيب..

## اليوم نقف بصمت أمام وعدك المنجز

نقف وكلنا فرح وغبطة وسرور. نقف وأيادينا تصفق وقلوبنا تهال سعادة لتهنك أيها الشامخ شموخ الجبال لك من الأعماق تهنئة، تسبق الريح مع الأنفاس قاطبة، في يوم عيدك أمجادا وألوانا،

أبي قابوس \* \* \* فخرنا ومرسى مودنتا.. كل تعابير التهنئة بكل اللغات لا تفي حقك تعلمنا منك الكثير ،،،ومازلنا نتعلم ،،تعلمنا الحكمة و... العطاء ... و.. كيف يكون حُب الوطن . . تعلمنا منك كيف نجتهد لأجل أغلى حبيبة . . لأجل عُمان الغالية ... يا قائد عُمان الأبي .. أدام الله عمرك ... وأبقاك ذخرا لعُمان وشعبها الوفي .....



\*\*\* شموع كثيرة تحترق...لتنير دروب الأخرين عطاء وآمالا...وتضحيات شتى تنثر..من أجل الوصول للأسمى.. شكرا لوالدي الكرام، وإخوتي الأعزاء لما بذلوه من جهد جهيد وحسن رعايتهم الأكيدة التي منحتني الشعور بالسعادة والاطمئنان، \*\*\* عائلتي الكريمة أبحرتم بنا في بحور التعلم. يكنتم لنا يدا تساعدنا وتشد من أزرنا....

نسجتم بخيوط الخلق و الفضيلة ثوب الروعة و الجمال ضحيتم لأجلنا بكل شيء.. ولم تبخلوا قط علينا . بادلتمونا الثقة.. ونلنا ثقة الذات فكان لها ثمرة في نفوسنا.. غرستم جنور القيم والطيب في نفوسنا وأصبحت منارا له أثر بمسارنا..

## ---

\*\*\*شكر الوطني الحبيب سلطنة عُمان، وشعبه الوفي، \*\*\*شكر اللأردن الشقيق والصديق،، شكر الأساتذتي المحترمين،



\*\*\* شكرا للأستاذ الدكتور زيدون المحيسن و الأستاذ الدكتور زيدان كفافي مشرفي هذه الرسالة كما أتوجه بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة الأفاضل؛ الدكتور!عاطف الشياب، والدكتور شاهر ربابعة شاهر ربابعة...والشكر لمدقق الرسالة الدكتور يوسف ربابعة على توجيهاتهم القيمة، ووقتهم وجهدهم، نقدر جهودكم المضنية..ونلنا ثمار التعب، تعلمنا أن للنجاح قيمة ومعنى... تعلمنا كيف يكون التفاني والإخلاص في العمل، لذا نرسل لكما وساما من النور بعدد كل نجوم السماء،

## 

\*\*\* وشكر خاص للأثاري السيد علي رحابنه والسيد على الخياط لمساهمتهما بإضـفاء روح الأمل وحب العمل بصدق وفاعلية لمواصلة المسير،

\*\*\*وشكرا للدكتور توفيق شومر، والدكتور بشار مارديني والسيد أويس سناجله لدورهم في تتمية حواري العميق بالكون والفكر والإنسان وسلالم الإبداع، حيثوزرعوا بذورا بشتى الأفكار والصور والألوان وغرسوا التميز ومعانيه...لكي أحلق في سماء الإبداع، منكم تعلمت أن الأفكار الملهمة تحتاج إلى من يغرسها بعمق وترنم ونغم لترتسم برشاقة بالواقع....فلكم الشكر على إحساسكم العميق وجهودكم القيمة.

## -0.4

\*\*\* وشكر اللدكتور محمد الشناق ودكتور محمد حتامله رحمه الله والأستاذة فاطمة خصاونه، والسيد موفق...

## 

\*\*\* تمر علينا لحظات نعجز فيها عن التعبير بمشاعرنا فتخوننا الكلمات عن وصف ما يجول بخاطرنا، شكراا لأجمل لحظات العمر السعيدة التي قضيناها في ربوع الأحبة والأصدقاء وصحبة الدراسة بين مرح وفرح، في سلطنة عُمان والأردن الشقيق والصديق.....

\*\*\*وشكر كبير لوزارة السياحة وخاصة فرع المطار لما وفروه لي من مراجع قيمة تحلق في سماء الوطن الحبيب سلطنة عُمان وتهديه للزائر والمقيم أحلى نغم للمعرفة وعشق الجمال الرباني في ربوع الوطن الحبيب الغالي،



..عاشقة الطبيعة...



## الفصل الثاني:

| 71 - 01 | – بداية الروابط التجارية في ظفار             |
|---------|----------------------------------------------|
| 71 - 77 | - تجارة اللبان في التاريخ القديم             |
| AY - 70 | - جنوب الجزيرة العربية                       |
| AW - AY | - الانفتاح على العالم الخارجي                |
| A£      | <ul> <li>التواصل التجاري والسياسي</li> </ul> |
| ۸۸ – ۸۰ | <ul> <li>الطرق القديمة</li> </ul>            |
| AA - Ao |                                              |
| ٩٠      | - الأساطير المرتبطة بشجرة اللبان             |

| ٩٠        | <ul> <li>الأساطير المرتبطة بشجرة اللبان</li> </ul> |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 1.0 - 91  | <ul><li>موطن اللبان</li></ul>                      |
| 117 - 1.0 | - أهمية اللبان عند الشعوب                          |
| 110 - 117 | - المواقع الأثرية بمحافظة ظفار                     |
| 1419114   | - منطقة البليد الأثرية                             |
| 144 - 144 | -موقع شصر (وبار) الأثري                            |
| 140 - 145 | - میناء سمهرم  - میناء سمهرم                       |
|           | - تاريخ البحث الأثري في الموقع                     |
| 197 - 127 | - بوابة الدخول إلى موقع سمهرم الأثري               |
|           | व लाहा —                                           |

## الفصل الرابع:

| 199 - 197 | – النتائج                                 |
|-----------|-------------------------------------------|
| Y.Y - Y   |                                           |
| ۲۱. – ۲.۳ | <ul> <li>قائمة المراجع العربية</li> </ul> |
| Y10 - Y11 |                                           |
|           |                                           |
| YA1 - Y1A | - الملحق                                  |
| ilorati   |                                           |
| Ojej kal  |                                           |
| YNY - YNA |                                           |
|           |                                           |

## قائمة الأشكال

| الصفحة | وصف الشكل                                                              | رقم   |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|
|        |                                                                        | الشكل |
| ۲      | خارطة عمان ويظهر فيها أشهر الموانئ ومراكز التجارة البحرية العمانية.    | ١     |
| ٥      | خارطة تبين امتداد سواحل ظفار على بحر العرب.                            |       |
| ١.     | خارطة التيارات البحرية في بحر العرب والمحيط الهندي                     | S*    |
| 17     | صورة جوية لساحل ظفار، ويظهر فيه موقع البليد الأثري.                    | £     |
| ١٣     | مشهد من مرتفعات ظفار ويبدو فيه مصادر المياه والغطاء النباتي الكثيف.    | ٥     |
| ١٤     | منظر يوضح الطبيعة الرملية لمناطق ظفار الداخلية.                        | ٦     |
| 17     | خارطة توضح مسار رحلات ترترام توماس.                                    | ٧     |
| 17     | طرق التجارة البحرية خلال الفترة الألف الثالث ق.م.                      | ٨     |
| 7 £    | خارطة يظهر عليها أشهر موانئ البحر الأحمر وموانئ شرق إفريقيا.           | 9     |
| 77     | خارطة يظهر فيها أشهر موانئ المحيط الهندي.                              | ١.    |
| ۳.     | خارطة تبين ميناء خور روري أحد محطات تجارة المحيط الهندي.               | 11    |
| ۳١     | منظر طبيعي من ظفار العمانية.                                           | ١٢    |
| £ .    | شجرة اللبان.                                                           | ١٣    |
| £ Y    | بعض أنواع البخور العُماني.                                             | 1 t   |
| ٤٦     | إعادة بناء نفرن صهر النحاس في ميسر.                                    | 10    |
| ٤٧     | ختم من ميسر.                                                           | ١٦    |
| 0.     | بخور مستخرج من شجرة اللبان.                                            | 17    |
| ٥٢     | نقش خور روري ، يبين تأسيس سمهرم على يد مستوطنين من شبوة.               | ۱۸    |
| ٥٧     | منظر طبيعي من صلالة في عُمان.                                          | 19    |
| ٦.     | سفن الملكة حتشبسوت المحملة بالبخور من بلاد البونت.                     | ٧.    |
| 71     | سفن الملكة المصرية حتشبسوت التي جلبت البخور من بلاد بونت.              | 41    |
| 71     | خارطة قديمة تشير إلى سفار (ظفار).                                      | 44    |
| 79     | رسم يوضح طرق تجارة البخور البحرية مع بلاد الهند خلال الفترة الرومانية. | 74    |
| ۸۷     | صورة جوية عليها خط افتراضي اطرق تجارة البخور البرية التي سلكها         | 7 £   |
|        | الغُمانيون.                                                            |       |
| ۸۸     | أحد طرق القوافل التجارية عبر صحراء الربع الخالي.                       | 40    |
| ۸۹     | منظر طبيعي يبين وفرة المياه في ظفار.                                   | 77    |
| 9.     | شجرة اللبان.                                                           | 44    |
| 9 £    | شجرة المر                                                              | Y۸    |

| 44  | الصمغ بلحاء شجرة اللبان )                                      | 97    |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|
| ۳.  | العذراء وطفلها والملائكة تفعمهما بالبخور.                      | 9 /   |
| ٣١  | صورة تبين الصمغ على ساق الشجرة.                                | 1.1   |
| ٣٢  | عرب يجمعون البخور.                                             | 1.4   |
| **  | صورة جوية لميناء خور روري.                                     | 117   |
| 72  | مدينة البليد الأثرية.                                          | 111   |
| ۳.٥ | صورة جوية نميناء البليد الأثري.                                | 117   |
| ٣٦  | حصن البليد الأثري.                                             | 117   |
| ۳۷  | آثار مدينة البليد.                                             | ۱۱۸   |
| ٣٨  | المسجد الجامع وهو اكبر المساجد الموجودة بمدينة البليد الأثرية. | 119   |
| ٣٩  | أجد أبراج سور مدينة البليد الأثرية.                            | 17.   |
| ٤٠  | صورة جوية لساحل ظفار، ويظهر فيه موقع البليد الأثري.            | 171   |
| ٤١  | رؤوس سهام ومكتشفات أثرية أخرى من موقع شصر الأثري.              | 144   |
| ٤Y  | قطع لعبة الشطرنج.                                              | ۱۲۳   |
| ٤٣  | صورة جوية لميناء خور روري.                                     | 171   |
| ٤٤  | وعاء طهي من الفخار اكتشف في موقع خور روري.                     | ١٢٥   |
| ٤٥  | فخار هندي من موقع خور روري وعليه كتابات بالخط التاميلي.        | ١٢٦   |
| ٤٦  | ميناء سمهرم منظر من الجو للأطلال.                              | ١٢٨   |
| ٤٧  | قارورة فخارية (Amphora) من موقع خور روري الأثري.               | 149   |
| ٤A  | مخلفات معمارية لحصن ميناء سمهرم.                               | ١٣٠   |
| ٤٩  | قطعة من الحجر منحوت عليها الحروف الجنوبية.                     | 171   |
| ٥,  | نقش بيرين خور روري.                                            | 1 7 7 |
| 01  | أبجديات الأحرف الجنوبية وما يقابلها بالأحرف العربية.           | 180   |
| ٥٢  | آثار مباني المنطقة السكنية في موقع خور روري.                   | 1 77  |
| ٥٣  | قلادة برونزية على هيئة جمل.                                    | ١٣٧   |
| ٥٤  | إناء حجري ذو مقبضين من موقع خور روري.                          | ۱۳۸   |
| ٥٥  | آثار عمرانية قرب الخور المائي في سمهرم.                        | ۱۳۸   |
| ০   | أحد الكهوف المستخدمة للدفن في محيط مدينة سمهرم.                | 189   |
| ۰۷  | صورة تعكس ضخامة جدران وبوابات سمهرم التي أعدت لأغراض تحصينية.  | 14.   |
| ٥٨  | رحى ومدقات بازلتية وأدوات ذات استخدام يومي في مدينة سمهرم.     | 1 £ 1 |
| ٥٩  | غرف مستطيلة استخدمت كمستودعات للبضائع في ميناء سمهرم.          | 164   |
| ٦.  | مخلفات معمارية وأحواض حجرية مكتشفة في موقع خور روري.           | 1 £ Y |
| ۲۱  | مدخل معبد الإله سين إله الشمس في موقع خور روري.                | 1 5 7 |
| 77  | مبخرة حجرية مكتشفة في معبد الإله سن في موقع خور روري.          | 1 £ £ |

| 160   | أحد معايد سمهرم خارج أسوار المدينة.                                   | <b>ኘ</b> ٣ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 £ 7 | الطريق المبلط المؤدي إلى موقع سمهرم الأثري.                           | 7 £        |
| ١٤٧   | سفن الملكة حتشبسوت ترسو في ميناء سمهرم خلال رحلتها إلى بلاد البونت.   | 40         |
| ۱ 4 ۸ | صورة جوية توضح معالم الميناء القديم في خور روري.                      | 11         |
| 1 £ 9 | مباخر حجرية متنوعة الأشكال وجدت في مدينة سمهرم.                       | ۱۷         |
| 10.   | المبنى التذكاري المكتشف في مدينة سمهرم الأثرية.                       | 74         |
| 101   | مذبح تقديم القرابين المكتشف في مدينة سمهرم.                           | 549        |
| 101   | منصة حجرية تذبح عليها القرابين المقدمة للآلهة.                        | ٧٠         |
| 104   | بئر الماء المكتشف في موقع خور روري الأثري.                            | ٧١         |
| ۱۰۳   | صورة من داخل أحد آبار خور روري، وتبدو فيه الجدران المبنية من الحجارة. | VY         |
| 104   | خزان ماني لتخزين المياه في مدينة سمهرم.                               | ٧٣         |
| 101   | حوض مستطيل الشكل مصنوع من حجر الجير يُملأ بالماء.                     | ٧٤         |
| 101   | حوض ماء حجري مستطيل الشكل.                                            | ٧٥         |
| 100   | حوض ماني اسطواني الشكل.                                               | ٧٦         |
| 100   | قناة ماء تخترق أحد الجدران لتصريف المياه إلى خارج مدينة سمهرم.        | ٧٧         |
| 107   | قناة تصريف المياه إلى خارج مدينة سمهرم.                               | ٧٨         |
| 104   | بقايا مذبح القرابين المكتشف في موقع خور روري.                         | ٧٩         |
| ۱۵۸   | صدفة استخدمت مبخرة سمهرم.                                             | ۸۰         |
| ۱۵۸   | مبخرة حجرية تحمل كتابات عربية جنوبية.                                 | ۸١         |
| 109   | مبخرة عمودية.                                                         | ٨٢         |
| 109   | مبخرة حجرية.                                                          | ۸۳         |
| 17.   | بقايا مبخرة زينت بأشكال هندسية منحوتة.                                | ٨ŧ         |
| 17.   | مبخرة حجرية لها مقبض جاتبي.                                           | ٨٥         |
| 171   | <b>جزء من رحى حجرية مكتشفة في موقع سمهرم.</b>                         | ٨٦         |
| 171   | قطعة حجري كتب عليها بالخط العربي الجنوبي.                             | ۸۷         |
| 177   | تمثال اختفت معالمه بفعل عوامل الزمن.                                  | ۸۸         |
| 175   | آنية استخدمت للطهي ويبدو عليه آثار الحرق.                             | ۸۹         |
| 178   | قدر طهي فخاري.                                                        | ٩,         |
| 1716  | إناء حجري أسطواني الشكل.                                              | 91         |
| 170   | <b>جرن حجري.</b>                                                      | 9 Y        |
| ١٦٥   | آنية فخارية ملونة باللون الأسود الضارب للبني.                         | 9 4        |
| 177   | حوض حجري مربع الشكل.                                                  | 9 £        |
| 177   | قلادة من الأصداف البحرية.                                             | 90         |
| ۱۶۸   | قلادة من الأصداف البحرية.                                             | 97         |
|       |                                                                       |            |

| 4٧    | قلادة من العقيق الملون.                                 | ١٦٨   |
|-------|---------------------------------------------------------|-------|
| 11    | قرط (حلق) ذهبي.                                         | 179   |
| 99    | تصف سوار معصم                                           | 179   |
| 1     | أساور برونزية.                                          | 17.   |
| 1.1   | قطع من سوار زجاجي ذي ألوان زاهية.                       | 17.   |
| 1.4   | قطعة حجرية مزخرفة بثقوب تثبت كقلادة حول العنق.          | 171   |
| 1.4   | قاعدة تثبت عليها الجرار ذات القواعد المدببة ( Amphora). | ١٧١   |
| ١٠٤   | قطعة نقد معدنية مكتشفة في مدينة سمهرم.                  | 177   |
| 1.0   | مغرفة خشبية مزخرفة بأشكال هندسية غائرة.                 | 177   |
| ١٠٦   | مدق.                                                    | ۱۷۳   |
| 1.7   | قطعة نقد معدنية.                                        | ۱۷۳   |
| ۱۰۸   | هاون " مدق " بازلتي.                                    | ١٧٤   |
| 1.9   | أداة معدنية في وسطها حلقة لتثبيتها.                     | 140   |
| 11.   | حجر بازلت أسطواني مزخرف بخط دائري محفور.                | 140   |
| 111   | إناء أو جرن حجري اسطواني متطاول.                        | 177   |
| 117   | حوض منحوت من الحجر الجيري، مستطيل الشكل.                | 177   |
| ۱۱۳   | حوض حجري أسطواني الشكل.                                 | 177   |
| ١١٤   | حوض صغري له مجرى.                                       | 178   |
| 110   | كسرة من إناء فخاري استخدم للطهي آثار.                   | ۱۷۸   |
| 11,7  | جرة خزين فخارية مكتملة الشكل.                           | 1 7 9 |
| 117   | نصف رحى حجرية.                                          | 174   |
| ۱۱۸   | إناء حجري مثلث الشكل.                                   | ۱۸۰   |
| 119   | أداة خشبية تشكل جزءاً من نول خشبي.                      | 14.6  |
| 14.   | كسرة من جرة فخارية مزخرفة بأشكال هندسية نافرة وغائرة.   | 1 / 1 |
| 171   | كسرة كبيرة من جرة مزخرفة بثقوب ضمن صفوف عرضية.          | 1.41  |
| ١٢٢   | قاعدة إناء فخاري ملون ومزخرف من الداخل بخطوط ملونة.     | 1 / Y |
| ١٢٣   | كسرة فخارية مزخرفة بأوراق نباتية.                       | ١٨٢   |
| 171   | إناء فخاري مرمم.                                        | ۱۸۳   |
| 170   | إناء فخاري زخرف سطحه بخطين من الثقوب غير النافذة.       | ۱۸۳   |
| 177   | سراج إنارة مصنوع من الفخار، وعلى فوهته آثار النار.      | ١٨٤   |
| 144   | كسرة من إناء فخاري مزخرف بخطوط طولية وأخرى عرضية.       | 1 / £ |
| ۱۲۸   | كسرة فخارية مزججة باللون البني، ومزخرفة بأزهار نافرة.   | 100   |
| 1 7 9 | إسوارة من الفخار المزجج باللونين الأزرق والأصفر.        | ۱۸٥   |
| 14.   | راس رمح معدني مدبب الرأس.                               | ۱۸۶   |
| -     |                                                         |       |

## فمرس المحتوبات

| الصفحة        | الموضوع                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------|
|               | ex.                                                      |
| 1             | - الإهداء                                                |
| ب – ه         | - شكر وتقدير                                             |
| و – ح         | - فهرس المحتويات                                         |
| ط – م         | - قائمة الأشكال                                          |
| بن – ع        | - ملخص باللغة العربية                                    |
| -<br>ف – ق    | - منخص باللغة الإنجليزية                                 |
| , å –         | - المقدمة                                                |
|               | . Y                                                      |
| <u> </u>      | -الدراسات السابقة<br>- ظفار ومكانتها في التجارة العالمية |
| obicDigitalli | القصل الأول:                                             |
| WO-WY         | - مشكلة البحث،أهمية البحث، أهداف البحث، المنهجية         |
| ۳۸ – ۳۰       | - الإرث الثقافي والتاريخي                                |
| £₩ ¬ ₩A       | - البخور في التاريخ                                      |
| £9 ££         | - لبان ظفار حوار لكل الأزمان                             |
| 07 -0         | - نبذة تاريخية عن ظفار أرض اللبان                        |

| ۱۳۵ خطاطيف صيد معدنية نصيد الأسماك.  ۱۳۵ خطاطيف صيد معدنية نصيد الأسماك.  ۱۳۵ قطعة معدنية دانرية الشكل ومزخرفة بأشكال نافرة.  ۱۳۱ تمثال معدني صغير لحصان، وبين قدميه فتحة دائرية الشكل.  ۱۳۱ تمثال صغير يمثل رأس أسد.  ۱۳۱ قطعة معدنية مستطيئة يتوسطها تمثال نشخص بزي طويل.  ۱۹۱ ختمان معدنيان.  ۱۹۱ ختمان معدنيان.  ۱۹۱ نازم معدني زخرف سطحه الخارجي بالخط المسند العربي الجنوبي،كشف عنه في معبد الإله سين إنه الشمس.  ۱۹۱ منظر طبيعة لمرتقعات ظفار المكسوة بالغابات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۳۳ رأس سهم صواني، 1۳۶ رأس سهم صواني، 1۳۶ خطاطيف صيد معدنية نصيد الأسماك. ۱۳۵ قطعة معدنية دائرية الشكل ومزخرفة بأشكال نافرة. ۱۳۹ تمثال معدني صغير لحصان، وبين قدميه فتحة دائرية الشكل. ۹، ۱۳۷ تمثال صغير يمثل رأس أسد. ۹، ۱۳۸ قطعة معدنية مستطيئة يتوسطها تمثال نشخص بزي طويل. ۱۹۹ ختمان معدنيان. ۱۹۹ ختمان معدنيان. ۱۹۹ معدني زخرف سطحه الخارجي بالخط المسند العربي الجنوبي،كشف عنه في ۱۹۹ معدني زخرف سطحه الخارجي بالخط المسند العربي الجنوبي،كشف عنه في ۱۹۹ |       | رأس حربة صوائية.                                                     | 144     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| ا به المسهم صواني. خطاطيف صيد معدنية لصيد الأسماك. المسهم صواني. خطاطيف صيد معدنية لصيد الأسماك. المسهم صوانية الشكل ومزخرفة بأشكال نافرة. المسلم معدنية دائرية الشكل ومزخرفة بأشكال نافرة. المسلم معدني صغير لحصان، وبين قدميه فتحة دائرية الشكل. المسلم الم | الم المهم صواني. خطاطيف صيد معدنية لصيد الأسماك. ١٣٥ خطاطيف صيد معدنية لصيد الأسماك. ١٣٥ قطعة معدنية دائرية الشكل ومزخرفة بأشكال نافرة. ١٣٧ تمثال معدني صغير لحصان، وبين قدميه فتحة دائرية الشكل. ١٩٠ ١٣٧ تمثال صغير يمثل رأس أسد. ١٩٠ قطعة معدنية مستطيلة بتوسطها تمثال لشخص بزي طويل. ١٩١ خثمان معدنيان. ١٤١ إناء معدني زخرف سطحه الخارجي بالخط المسند العربي الجنوبي،كشف عنه في ١٤١ معبد الإله سين إله الشمس.                                               | 144   | نصلة صوانية حوافها فاطعة.                                            | ۱۳۳     |
| ۱۳۱ تمثال معدني صغير لحصان، وبين قدميه فتحة دائرية الشكل. ۱۳۱ تمثال معدني صغير لحصان، وبين قدميه فتحة دائرية الشكل. ۱۳۱ تمثال صغير يمثل رأس أسد. ۱۳۱ قطعة معدنية مستطيئة بتوسطها تمثال لشخص بزي طويل. ۱۹۱ څثمان معدنيان. ۱۹۱ إناء معدني زخرف سطحه الخارجي بالخط المسند العربي الجنوبي،كشف عنه في ۱۹۱ معبد الإله سين إله الشمس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۳۲ قطعة معدنية دائرية الشكل ومزغرفة بأشكال نافرة. ۱۳۷ تمثال معدني صغير لحصان، وبين قدميه فتحة دائرية الشكل. ۱۳۹ تمثال صغير يمثل رأس أمد. ۱۳۹ قطعة معدنية مستطيئة يتوسطها تمثال لشخص بزي طويل. ۱۶۱ خُتَمان معدنيان. ۱۶۱ إناء معدني زخرف سطحه الخارجي بالخط المسند العربي الجنوبي،كشف عنه في ۱۹۱ معدني الجه الشمس.                                                                                                                                              |       | رأس سهم صواتي،                                                       | 145     |
| 197 مثال معدنية دائرية الشكل ومزخرفة بأشكال نافرة.  198 مثال معدني صغير لحصان، وبين قدميه فتحة دائرية الشكل.  199 مثال صغير يمثل رأس أسد.  199 قطعة معدنية مستطيلة يتوسطها تمثال نشخص بزي طويل.  191 ختمان معدنيان.  191 اناء معدني زخرف سطحه الخارجي بالخط المسند العربي الجنوبي،كشف عنه في المعدد الإله سين إله الشمس.  191 منظر طبيعة لمرتفعات ظفار المكسوة بالغابات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٣٦ قطعة معدنية دائرية الشكل ومزغرفة بأشكال نافرة.  ١٣٧ تمثال معدني صغير لحصان، وبين قدميه فتحة دائرية الشكل.  ١٣٨ قطعة معدنية مستطيئة يتوسطها تمثال نشخص بزي طويل.  ١٤١ ثمان معدنيان.  ١٤١ إناء معدني زخرف سطحه الخارجي بالخط المسند العربي الجنوبي،كشف عنه في ١٩١ معبد الإله سين إنه الشمس.  ١٤١ منظر طبيعة لمرتفعات ظفار المكموة بالغابات.                                                                                                                  | 1 . 4 | خطاطيف صيد معدنية لصيد الأسماك.                                      | 140     |
| ۱۳۱ تمثال معني صغير لحصان، وبين قدميه فتحة دائرية الشكل. ۱۹۰ تمثال صغير يمثل رأس أسد. ۱۹۰ قطعة معدنية مستطيئة يتوسطها تمثال نشخص بزي طويل. ۱۹۱ خثمان معدنيان. ۱۱۶ المحدني زخرف سطحه الخارجي بالخط المسند العربي الجنوبي،كشف عنه في ۱۹۲ معبد الإله سين إله الشمس. ۱۱۶ منظر طبيعة لمرتفعات ظفار المكسوة بالغابات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۳۷ تمثال معدني صغير لحصان، وبين قدميه فتحة دائرية الشكل. ۱۳۷ قطعة معدنية مستطيلة بتوسطها تمثال لشخص بزي طويل. ۱۱۹ هتمان معدنيان. ۱۱۹ هتمان معدنيان. ۱۱۹ الناء معدني زخرف سطحه الخارجي بالخط المسند العربي الجنوبي،كشف عنه في ۱۹۱ معبد الإله سين إله الشمس.                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                      | 1 47    |
| ا ۱۹۹ قطعة معدنية مستطيلة بتوسطها تمثال لشخص بزي طويل. ا ۱۹۹ حثمان معدنيان. ا ازاء معدني زخرف سطحه الخارجي بالخط المسند العربي الجنوبي،كشف عنه في ا ۱۹۹ معبد الإله سين إله الشمس. ا ۱۹۱ منظر طبيعة لمرتفعات ظفار المكموة بالغابات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا ۱۹ قطعة معدنية مستطيئة يتوسطها تمثال نشخص بزي طويل. ا ١٤ حثمان معدنيان. ا ١٤ إناء معدني زخرف سطحه الخارجي بالخط المسند العربي الجنوبي،كشف عنه في ١٩١ معبد الإله سين إله الشمس. ا ١٤ منظر طبيعة لمرتفعات ظفار المكسوة بالغابات.                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                      | 177     |
| ا ۱۹۱ عددنية مستطيلة يتوسطها تمثال الشخص بزي طويل. ا ۱۹۱ عددني معدنيان. ا ۱۹۱ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا ۱۹۰ عدنية مستطيلة يتوسطها تمثال نشخص بزي طويل. ا ١٤٠ عثمان معدنيان. ا الله عدني زخرف سطحه الخارجي بالخط المسند العربي الجنوبي،كشف عنه في العام معبد الإله سين إله الشمس. ا ١٤٠ منظر طبيعة لمرتفعات ظفار المكسوة بالغابات.                                                                                                                                                                                                                                    |       | تمثال صغير يمثل راس أسد.                                             | 177/    |
| الفرين الجنوبي، كشف عنه في العالم المسند العربي الجنوبي، كشف عنه في العالم المسند العربي الجنوبي، كشف عنه في العالم المعبد الإله سين إنه الشمس.  العالم المنظر طبيعة لمرتفعات ظفار المكسوة بالغابات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفاء معدني زخرف سطحه الخارجي بالخط المسند العربي الجنوبي،كشف عنه في ١٤١ معبد الإله سين إله الشمس. الفاء منظر طبيعة لمرتفعات ظفار المكسوة بالغابات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | قطعة معدنية مستطيلة يتوسطها تمثال لشخص بزي طويل.                     | 1 4 0   |
| معبد الإله سين إله الشمس.  ۱ ۱ منظر طبيعة لمرتفعات ظفار المكسوة بالغابات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | معبد الإله سين إله الشمس.  ۱ ۱ منظر طبيعة لمرتفعات ظفار المكسوة بالغابات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 191   | ختمان معدنیان.                                                       | 18      |
| معبد الإله سين إله الشمس.  ۱ ۱ منظر طبيعة لمرتفعات ظفار المكسوة بالغابات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | معبد الإله سين إله الشمس.  ۱ ۱ منظر طبيعة لمرتفعات ظفار المكسوة بالغابات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 194   | إناء معدني زخرف سطحه الخارجي بالخط المسند العربي الجنوبي، كشف عنه في | ١٤١     |
| العالم المكسوة بالغابات. 12 منظر طبيعة لمرتفعات ظفار المكسوة بالغابات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٤١ منظر طبيعة لمرتفعات ظفار المكسوة بالغابات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | ATLATE CO. ATME                                                      |         |
| or abic high all library. A armov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Arabic Digital Library. Varinov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190   | منظر طبيعة لمرتفعات ظفار المكسوة بالغابات.                           | 1 1 1 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | arary                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Abic Digital Lilbraty A                                              |         |

### Abstract

This study stresses the trade importance Dhafar enjoyed in the Old World during the ages of prosperous ancient civilizations. Dhafar, as stated on old plaques, scripts, writings and sketches, had occupied a significant position among ancient civilizations and peoples because of its historical sacred incense tree. Incense tree and its substance enjoyed a significant position, religiously, economically and hygienically.

The port of Samahrum, to the east of Taqa Region (Sultanate of Oman), was one of the important cities built during the first millennium B.C., as a result of the emergence and expansion of incense trade with ancient civilizations that formed the most important exporting material during that period.

This study responds to following hypothesis:

- 1. Dhafar has enjoyed a world historical and archeological significance in the past and present.
- 2. Dhafar has enjoyed a world historical and archeological significance, rich with valuable information of the period before and after the Common Era.
- 3. The port of Samahrum in particular and the Ottoman ports in general played an important role in the development of world trade before and after Common Era.
- 4. Incense is of great importance in social, religious, political and medical life.
- 5. The archeological sites of Dhafar have backed the role played by incense trade and the port of Samahrum in the region.
- The excavated archeological sites demonstrated the importance of incense trade on the opening sea and land trade routes that linked Dhafar with the outside world.

ف

As incense, throughout history, had been the most prominent commodity in the Old World, Dhafar occupied a significant civilized area in history for being the main exporter of this commodity along with acacia. Incense had its great impact on the development of the history of the region as well as the history of the Middle East as a whole.

Incense of Dhafar (Sultanate of Oman) captured the attention of earlier historians, such as Herodotus, Blaney, Potlemy, Diodoris, Sturabo and others, who wrote about this Dhafari incense since 400 B.C. They all have left high impressions and marks on this valuable commodity.

Historical resources talked about the scarcity and importance of incense, and that it was the reason behind the prosperity of this region that monopolized it, which was, more than any other commodity, urgently needed in the Old World.

Samahrum Port was an important trading seaport for exporting incense to the Old World as well as to the known land centers that extended along incense trade caravan routes. Therefore, ancient civilizations of the Near East heavily relied on the port of Samahrum in importing their need of incense for their temples.

In the first chapter, the researcher dealt with Dhafari incense as being a dialogue for 'All Times', and gave a historical glance on Dhafar, the land of incense and the world city that interacted and communicated with ancient civilizations.

In the second chapter, the researcher focused on the beginnings of the commercial links in Dhafar and on incense trade in ancient history. However, the researcher confirmed that there had been commercial links with Pharaoh, Sumerian, Assyrian and Babylonian civilizations, and Syria, Greece, and Rome, from about 5000 B.C. to 1800 B.C., and incenses the most important commodity to be exported from the Arab Land to the West. Since ancient times, incense was linked to religious

rites. For example, Greeks began using it instead of sacrifices "Offerings" in the sixth century B.C, and Romans began using it as well. Incense was used as means of getting close to their idols. It was also known for very long ages for purification purposes and getting rid of bad smells during primitive ages.

For Romans, incense was considered the best Frankincense. Its high price reflected its numerous uses then. It was also used in drugs and in mummification by Pharaos of ancient Egypt.

In the third chapter, the Researcher discussed myths (legends) linked to incense tree, pointed out the homeland of incense and its importance to peoples, and the archeological sites in Dhafar governorate and concentrated on the site of Samahrum, the famous port in exporting incense to other parts of the world. An inscription referring to the fifth or sixth century, written in South Arabic Script, revealed the significance of Samhrum region as a commercial port and an area of competition and conflict between ancient civilizations in different periods.

As a result to Frankincense fame, Greeks called the city of Dhafar "The Happy Land", whereas Romans called it "The Land of Frankincense, Perfumes and Palaces" and also "Mosha", and Pharos texts called it "Bounet Land"; Alexander the Great called it "Sofar", the pre-Islam Arabs called it "Raidan" and it was called in Shahari dialect "Feger Aawafer".

The third chapter is particularized by the researcher for the results and recommendations that were figured out by this study.

### ملخص باللغة العربية

تسعى الدراسة لبيان أهمية مدينة ظفار التجارية عبر العصور، وحضارات العالم القديمة المزدهرة، حيث كان لشجرة اللبان أثر كبير في ازدهار تلك الحضارة . وقد تبين ذلك في اللوحات القديمة والكتابات والرسوم نظرا لمكانة شجرة اللبان ومادتها الثمينة دينيا واقتصاديا وطبيا، حيث تعد مدينة سمهرم شرق ولاية طاقة (سلطنة عُمان) التي تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد، إحدى المدن المهمة التي بنيت بعد ظهور تجارة اللبان مع الحضارات القديمة، وتقوقت أهميته التصديرية للخارج. كما أجابت الدراسة على الفرضيات التي ترى أن:

- لظفار أهمية تاريخية وأثرية على دول العالم قديما وحديثا.
- لظفار أهمية تاريخية وأثرية غنية بالمعلومات عن حقبة ما قبل الميلاد وبعده.
- ميناء سمهرم خاصة والموانئ العثمانية عامة لها دور كبير في انتعاش التجارة العالمية قبل الميلاد وحتى الوقت الحالى.
  - للبان أهمية كبيرة في حياة الإنسان الاجتماعية والدينية والسياسية والطبية.
  - آثار مدينة ظفار دعمت الدور الذي لعبته تجارة اللبان وميناء سمهرم في المنطقة.
- دلت الآثار المكتشفة على أهمية تجارة اللبان في فتح طرق تجارية بحرية وبرية ربطت ظفار بالعالم الخارجي.

ولما كان اللبان السبب الأكثر بروزا عبر التاريخ في شهرة ظفار في العالم القديم، فقد شغلت مساحة حضارية مهمة في التاريخ لكونها مصدرا أساسيا لهذه المادة إلى جانب مادة الصمغ أيضا، وكان أثره كبيرا على تطور تاريخ المنطقة وعلى المنطقة الأوسع في الشرق الأوسط. وأثار اللبان في ظفار بسلطنة عُمان اهتمام المؤرخين الأوائل وكتبوا عن هذه السلعة منذ عام ٤٠٠ قبل الميلاد بدءا من المؤرخ اليوناني الشهير هيرودوت ثم بليني وبطليموس وديودورس وسترابو

وغيرهم، وهؤلاء جميعهم تركوا انطباعات وإشارات، كما تقول المصادر التاريخية عن أهمية اللبان وندرته في العالم، والتي كانت سببا في ازدهار المنطقة التي تحتكر إنتاجه، وكان الطلب التجاري عليه من العالم القديم.

شكل ميناء سمهرم مركزا بحريا مهما لتصدير اللبان إلى العالم القديم، بالإضافة إلى المراكز البرية المعروفة التي انتشرت على طول قوافل تجارة اللبان، كانت حضارات الشرق الأدنى تعتمد على ميناء سمهرم في جلب ما تحتاجه من اللبان اللازم لمعابدها. تناولت الباحثة في الفصل الأول لبان ظفار حوار لكل الأزمان، ونبذه تاريخية عن ظفار أرض اللبان المدينة العالمية التي تفاعلت وتواصلت مع الحضارات القديمة.

و أبرزت الباحثة في الفصل الثاني بداية الروابط النجارية في ظفار وتجارة اللبان في التاريخ القديم (ويؤكد الباحثية في الفصل الثاني بداية الروابط النجارية والبابلية وسوريا والبونان وروما صلات تجارية مع الحضارات الفرعونية والسومرية والأشورية والبابلية وسوريا والبونان وروما وكان اللبان أهم سلعة على الإطلاق بجري تصديرها من بلاد العرب إلى الغرب ) (العليان، ٢٠٠٦: ٤٠) ارتباط اللبان بالشعائر الدينية منذ القدم بدأ الإغريق في استخدامه بديلا القرابين الأضحيات" وذلك في القرن السادس قبل الميلاد. وتبناه الرومان وكان اللبان وسيلة للتقرب المعبودات فإنه كان معترفا به منذ زمن بعيد في أغراض النطهير وكان عمليا في إخفاء الروائح الكريهة للحياة البدائية في المدن. وكان عند الروم هو البخور الممتاز، وعكس سعره المرتفع الإثبال الضخم على استعماله. وله استخدامات مهمة في الأدوية، وفي التحنيط عند الفراعنة في مصر القديمة ودور العرب الجنوبيون في تجارة اللبان وانفتاحهم مع الأخرين عن طريق الطرق القديمة.

وقامت الباحثة في الفصل الثالث بدراسة الأساطير المرتبطة بشجرة اللبان وبينت موطن اللبان، وأهميته عند الشعوب، والمواقع الأثرية بمحافظة ظفار وركزت على الموقع المهم؛ (ميناء سمهرم) الميناء الشهير لتصدير اللبان وعثر على نقش كتب بالخط العربي الجنوبي يعود تاريخه إلى القرن الخامس أو السادس قبل الميلاد، يبين أهمية منطقة سمهرم التجارية لهذا الميناء مجال تنافس وصراع بين الحضارات القديمة في فترات مختلفة.

ونتيجة لشهرة اللبان كان الإغريق يطلقون على مدينة ظفار البلاد السعيدة أما الرومان فيطلقون عليها بلاد البخور والعطور والقصور، وأيضا (موشا) وأطلقت عليها النصوص الفرعونية بلاد (بونت). وأطلق الاسكندر الأكبر عليها (سوفار)، وأطلق العرب الجاهليون (ريدان)، وأطلق عليها باللهجة الشحرية (فيجر اعوافر).

والفصل الرابع خصصته الباحثة للنتائج والتوصيات التي استخلصتها من هذه الدراسة.

### المقدمة

تعتبر ظفار جزءاً أساسيا من عُمان التي تشكل بدورها جزءاً من التراث العربي القديم بكل معانيه، وهي الجزء الجنوبي من الأرض العمانية، وهي أرض اللبان والجبال الخضراء والمزارع والمراعي، وهي درة يذكرها الرحالة بانبهار ودهشة وفي حوالي عام ١٢٨٥، أكد ماركو بولو الرحالة العالمي المشهور ازدهار ظفار وثرواتها فقال في وصفها: "ظفار مدينة عظيمة، نبيلة وجميلة "وأشار إلى أنه كان فيها حركة ملاحية كبيرة بينها وبين الهند (الرواس، ١٩٨٦: ١٨٨)، ثم قال: "ويحصل التجار منها على أعداد كبيرة من الجياد العربية، ويحققون أرباحا وفيرة، وتتبع المدينة بلاد وقرى عديدة، وهناك ينتج كثير من اللبان العربية، وهكذا ترى أن التجارة واللبان والبحر والجياد اشتركت كلها في إظهار حركة الازدهار في أيام ماركو بولو.

ويقول عنها الرحالة الإيطالي الشهير لود فيكواي فارتيما: "ظفار رائعة جدا، وتزخر بكل شيء ". (الرواس،١٩٨٦: ١٨٩).

وقال لويندس فيليبس في كتابه (عُمان المجهول): "هي جنة المناظر الخضــراء".(خورشــيد، ١٩٨٦: ١٨٩).

ظفار أرض خصبة تمتلئ حياتها بفنون الشعب العماني، وما يكثر في موروثهم من معتقدات حول الجفاف والخصب وما يحيط بكل شجرة ونبتة من ظواهر تبدو خارقة مستعصية على فهم الإنسان العادي، فينسج حولها من مخاوفه وأحلامة وصراعاته، الطقوس والرقصات والعادات، وما أكثر ما يحيط بالآبار من حكايات شعبية وما أكثر ما يحيط بالأشجار وبخاصة شجرة اللبان والبخور من موروث متداول باق حتى الآن (المبارك، ١٩٨٦،١٩٠).

أسرار تتبعث من أغوار عميقة في نفس الإنسان ضارب في عمق الجذور وبدايات الوجد الإنساني وتدل الشواهد الأثرية أن محافظة ظفار كانت مركزا مهما لإنتاج اللبان، من خلال ذكر موانئ تصدير اللبان والوجهة التي تتوجه إليها القوافل والسفن المحملة به كميناء سمهرم، وطريق وبار (الشصر) في استجلاء أوجه النشاط البشري إلى حد كبير في مختلف الحقب التاريخية، وقد ثم الإعلان أربعة مواقع في المحافظة ضمن قائمة التراث العالمي، وهو ما يعرف بمواقع أرض اللبان، وهي؛ (البليد) في مدينة صلالة، و (سمهرم) في ولاية طاقة، و (الشصر) - وبار - و (وادي دوكه) الشهير بإنتاج اللبان في ولاية ثمريت.

وتناولت الباحثة الحديث، عن تاريخ ظفار أرض اللبان ثم جرى البحث عن بداية الروابط التجارية فيها، ومن ثم تجارة اللبان في التاريخ القديم، والأساطير المرتبطة بشجرة اللبان ومن ثم المواقع الأثرية في محافظة ظفار، حيث تم عمل دراسة مقارنة حول شجرة اللبان في محافظة ظفار، حيث تم عمل دراسة مقارنة حول شجرة اللبان في محافظة ظفار ومدينة خورروري ومينائها.

راجية من الله التوفيق والسداد.

## الدراسات السابقة

قدم الكلاسيكيون وصفا جغرافيا لشبه الجزيرة العربية؛ ومن أبرز المعلومات أن مساحة شبه الجزيرة العربية تقارب مساحة الهند، وسواحلها تصلح لإقامة المدن وإنشاء المرافق، هذا إلى جانب المعلومات عن الأماكن التي وصل إليها قادة الإسكندر المقدوني على الساحل الشرقي للجزيرة العربية، والجزير الصغيرة القريبة من الساحل، وسكانه وعاداتهم ومواردهم، وأهمها اللبان، والطيوب، والتوابل ونوعية الأماكن التي تنبت بها. وتحدثت تلك الكتابات عن عُمان، وموانئها ضمن الحديث عن بلاد العرب، كما أشارت إلى أرض اللبان وإلى ملكها العُماني.

ــ كتاب هيرودونس (Herodotos) بعنوان " تحقيقات "

يعد هذا الكتاب أول مؤشر على اهتمام اليونان بالمنطقة العربية منذ منتصف الألف الأول ق.م، حيث كانت التجارة وبخاصة تجارة اللبان والمر، وقد تطرق هيرودونس في كتابه إلى أبعاد الجزيرة العربية، أحوال سكانها، وتحدث عن عادات العرب، وعقائدهم الدينية، كذلك قدم مقتطفات عن علاقتهم مع الأشوريين والفرس، وكتب عن منتجات الجزيرة العربية، فقال: "إن بلاد العرب هي الموطن الوحيد لإنتاج اللبان، وأن العرب كانوا يدفعون جزية طوعية لملك الفرس تعادل (٢٥) طنا من اللبان " (الجرو، ٢٠٠٦: ١١٧). أما عن شجرة اللبان فقد تحدث عنها بإسهاب، وأن الحصول عليها يتطلب مصاعب كبيرة، ومزج حديثه بشيء من المبالغة، وبأسلوب لا يخلو من الأسطورة حيث قال: "إن الثعابين المجنحة والمبرقشة تهاجم من يقترب من أشجار اللبان". وعن بلاد العرب قال: "إن بلاد العرب هي أقصى البلاد المعمورة في العالم نحو الجنوب "، "وأن أربح الطيب يملاً جو هذه البلاد".

\_ قدم ثيوفراستوس ( Theophrastus )، شرحاً مفصلاً عن شجرة اللبان، والمر، والتمور، والأفاوية (الهيل)، وهي السلع التي كانت تنتجها منطقة جنوب الجزيرة العربية، وتقوم بتصديرها، كما أعطانا معلومات قيمة عن تجارة العرب وسفنهم التجارية فقال: "يقولون إن في جزيرة تيلوس (البحرين) تجاه الساحل العربي نوعا من الخشب يبنون به سفنهم، وانه يكاد يمتنع على البلي إذا كان في ماء البحر فهو يبقى أكثر من مائتي سنة إذا ظل في الماء، فإذا من الخرج منه كان أسرع إلى التلف". ومن المعروف أن السفن تبنى من خشب، وهو في العربية (النارجيل)، أو (جوز الهند)، وهي شجرة معروفة تنمو في (ظفار) بجنوب (عُمان) وقد رآها (ناصر خسرو) في القرن المحادي عشر عندما زار عُمان، كما ذكر ابن بطوطة في القرن المحادي عشر عندما زار عُمان، كما ذكر ابن بطوطة في القرن المحادي عشر عندما زار عُمان، كما ذكر ابن بطوطة في القرن المحادي عشر وقال: إنها تنمو في إقليم ظفار الغُماني (1916).

قامت عالمة الآثار جاكلين بيرين بدراسة عدد من النقوش المكتشفة في ظفار خوروري
 وكتبت دراسة بعنوان: "ميناء البخور في موشكا خوروري بظفار".

أفرد (Strabon) فصلا في الجزء السادس عشر من كتابه تحدث فيه عن المدن والقبائل العربية، ووصف أحوالها الاجتماعية والاقتصادية، وأشار إلى منطقة حدد موقعها في الساحل السرقي للجزيرة العربية على ساحل (مسندم)عند الجبال التي يسميها (بليني) (مونس أسابو) أي (رؤوس الجبال). وذكر مدينتين في الخليج العربي كانتا في قمة الازدهار التجاري في عهده وهما (جرها)، بوصفها مدينة ذات أهمية تجارية، ومحطة لعدد من الطرق التجارية والبحرية والبرية و(ماكا)، ومن المعروف أن (ماكا) اسم أطلق على عُمان وأحد موانثها في الكتابات الفارسية، بوصفها اقرب الرؤوس الواقعة على الساحل العربي إلى الساحل الفارسي المقابل، وقد أعطننا كتابات سترابو معلومات عن الحملة الرومانية على جنوب الجزيرة من حيث العربية (أرض اللبان)، وعلى الرغم أن الحملة وصلت مأرب إلا أنها فشلت وعادت من حيث

أنت، والفائدة الوحيدة التي خرج بها الرومان هي أن اللبان أثمن الطيوب يزرع في المنطقة الواقعة على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية، وليس في بالاد سبأ كما كانوا يعتقدون (Strabo 1970).

- ناقش ملاح يوناني مجهول كتاب الطواف حول البحر الأريتري (القرن الأول)، وقد تحدث فيه عن ميناء أو مركز تجاري على الشريط الساحلي الطويل الذي يبدأ من رأس البحر الأحمر حتى شواطئ الهند مرورا بشواطئ جنوب الجزيرة العربية والخليج العربي، ويعد هذا التقرير من أهم المراجع اليونانية التي قدمت وصفا دقيقا للموانئ البحرية للشواطئ الغربية للمحيط الهندي، وقيمته تكمن في أنه تضمن أقدم وصف مكتوب لشواطئ وموانئ المنطقة العربية وتجارتها، ووصف شواطئ عمان وموانئها الجنوبية والشرقية، وذكر ميناء موشكا وانه أهم ميناء يصدر اللبان.

- بحث (Galus Plinius Secundus) في موسوعته التي تحتوي على ٣٧ كتابا مواضيع مختلفة كالجغرافيا والأجناس والسلالات البشرية ووظائف العظام وعلىم الحيوان والنبات والصيدلة والمعادن النفيسة، ونشر بعض المعلومات عن تجارة اللبان، وأشار إلى موانئ أرض العرب وبخاصة ميناء أكيلا أحد الموانئ العمانية النشطة، حيث تنطلق السفن التجارية من أكيلا متجهه إلى الهند (Rackham 1954).

\_ كتاب بطليموس (Claudius Ptolemaes) الذي تضمن وصفا لبلاد العرب، ودراسة أحوالهم التجارية والاجتماعية ومحاولته ضبط الحدود والتقسيمات الأماكن عن طريق خطوط الطول ودوائر العرض من خلال رسم خريطة لبلاد العرب، وأطلق اسم العربية السعيدة على شبه الجزيرة العربية ووسطها وشمالها، واشتهرت هذه المنطقة بزراعة وإنتاج الطيب والتوابل، وبخطوطها التجارية تحمل هذه المنتجات إلى الشمال الشرقي حيث وادي الرافدين،

وإلى الشمال حيث شواطئ البحر المتوسط ومنه إلى العالم الغربي؛ الأمر الذي دفع بالكتاب الكلاسيكيين إن يطلقوا عليها اسم العربية السعيدة، الاسم الذي أصبح مرادفا ل "بلاد الطيوب". — كتب هيرمن فون ويسمن – ( Wissmann'Hermann von ) دراسة "حول قبيلة سأكلن، سمهرم وموشا"، تبحث في قبيلة سأكلن أو الأساكل المستوطنة ظفار عمان في عصور ما قبل الإسلام، ودورها السياسي، والاقتصادي في ميناء سمهرم، وموشا ١٩٧٧م

\_ ناقش الباحث يورس زارنس- (Zarins'Yuris) دراسة ميدانية أثرية قام بها في محافظة ظفار بسلطنة عمان، تمت في الفترة ١٩٩٠-١٩٩٥م بعنوان "أرض اللبان" The land of "أرض اللبان" أرض اللبان "أرض اللبان (ظفار) في التاريخ القديم من العصور الحجرية، وأصول تجارة اللبان في (ظفار).

- قدمت وزارة الإعلام والثقافة، دراسة قيمة تبحث توزيع الشروات الطبيعية، واستخدام الموارد الطبيعية في عمان القديمة، اعتمدت الدراسة على المعطيات الأثرية المكتشفة في المنطقة، حيث يبدأ البحث باستعراض التضاريس الجغرافية من سهول ساحلية، وجبال، وسهول، كما بينت ما يتوافر فيها من ثروات طبيعية، وربطت بين الاستيطان البشري في تلك الأقاليم الجغرافية وكيفية استثمار الإنسان لها. ١٩٧٨.

ـ كتب جون. فرانسو سال- دراسة في "الملاحة حول جزيرة العرب في العصـور القديمـة الكلاسيكية" ٩٨٨ ام.

ـ ناقش ت. بوتس دانيال - (Potts' D.T) عدداً من الدراسات القيمة عن الصلات التجارية بين حضارة عمان القديمة والحضارات المعاصرة. وتطرق في إحدى الدراسات إلى "الطرق التي تمر عبر الجزيرة العربية في عصور ما قبل الإسلام"، في بـ لاد العرب وبحارهم المتاخمة ١٩٨٨م.

- كتب روبرتو أورازي دراسة بعنوان "مدينة وميناء خوروري" وسلط فيها الضوء على الأهمية التاريخية، والحضارية لميناء ومدينة خوروري من الناحية الأثرية ٢٠٠٢م.
- \_ حلل ألبرت جام عالم النقوش البلجيكي نقشين من نقوش (خـوروري)، وكتـب بحثـاً بعنوان ((نقشان حضرميان جديدان من ظفار)).
- \_ كتب هينس -( S.B.Haines ) دراسة بعنوان "مذكرة من الساحلين الشرقي، والجنوبي في جزيرة العرب "وقدم فيها وصفا دقيقا للسواحل الجنوبية والشرقية للجزيرة العربية. ١٩٤٥م. ــ قدم نيجل قروم الجغرافي البريطاني دراسة بعنوان "موطن البخور"وقدم دراســـة أخـــرى بعنوان "المر والبخور :دراسة لطريق البخور العربية"، وأشار إلى الأهمية التاريخية للبان غذاء لللالهه في الحضارات القديمة، ثم تناول موضع اللبان في التوراة، وفي الكتب اليونانية، وتحدث عن الشروط المناخية لنمو شجرة المر واللبان وطرق حصاده، ثم استرسل في الحديث عن الطرق التجارية البرية للبان التي تبدأ من ظفار عمانوحتى أوروبا. كما تحدث عن (ظفار) بوصفها منطقة تنتج أجود أنواع اللبان، وأشار إلى (أوفيــر)، (أوبـــار) (قـــروم ٢٠٠٨)، (Groom 1981, 1977)، كما كتب دراسة بعنوان "عمان والأمارات في خريطة بطليموس" تناول فيها بالدراسة والتحليل كل ما جاء في خريطة بطليموس من أسماء لمواقع، ومؤانئ عمانية قديمة تمتد من رأس فرتك جنوبا حتى خليج عدن غربا، محاولا إعطاء تفسيرات دقيقة للموقع الجغرافي لتلك الموانئ والمواقع العمانية في عصورها القديمة ومطابقتها بما جاء في خريطة بطليموس. ١٩٩٤م.
- كتب إيدينز ف دراسته "عصور ما قبل التاريخ " وتطرق فيها إلى الأدوات الحجرية المكتشفة في منطقة (رمال إلى وهيبة) والمكونة من رؤوس نصال متميزة تنتمي إلى الأدوات

الصوانية التي عثر عليها في ظفار، وقد اعتبرها من "التقليد العربي الثنائي الوجه (إيدنز 19٨٦).

ــ كتب كروفورد (GrauFurd) دراسة بعنوان "كنز أوفير "تطرق فيها إلى محاولــة تحديــد المواقع التوراتية لأوفير في ظفار عمان. فقد جاء تخمينه ذلك بعد زيارته للمنطقة وعمل مسح للموقع (كروفورد ١٩٢٩)، (Craufurd 1995).

- ناقش باولو كوستا دراسة لمدينة ظفار، حيث أشار إلى أن اندثار النشاط التجاري البحري في ظفار ادى إلى تغيير في اقتصاديات (البليد) (كوستا ١٩٨٤)، (Costa 1979)، وقدم دراسة أيضا بعنوان "عرض لأحدث الاستكشافات الأثرية في عُمان" تحدث فيها عن النشاط الاقتصادي الكبير الذي شهدته عمان عبر عصورها التاريخية (١٩٨٤). وقدم أيضا دراسة بعنوان ((خور خروف، بظفار)) تبحث الموقع الأثري (خور خروف) في ظفار ١٩٩٤.

- ـ درس كومفورت (comfort)"بعض الفخار المستورد في خوروري (ظفار).
- \_ كتب كاسيرز.(Caspers) دراسة عن عمان المتصالحة خلال الألف الثالث قبل الميلاد حملت عنوان "التجارة البحرية في الخليج العربي "١٩٧٠م.
- \_ كتب كارتر (Carter) دراسة بعنوان "أثار البليد" تتطرق فيها لوصف شجرة اللبان في بلاد العرب مع ملاحظات على موطنها في جغرافية بليني (كارتر ١٨٤٨)، (Carter) (كالمعرب مع ملاحظات على موطنها في جغرافية بليني (كارتر ١٨٤٨)، (1846).
- \_ كتب البرايت .(Albright) در اسة بعنوان "معبد حميري في خوروري (ظفار) عمان معبد حميري في خوروري (ظفار) عمان ١٩٥٣م. ومن أبرز أعماله كتاب يتحدث عن نتائج تنقيبات البعثة الأمريكية بشكل عام في (ظفار)، وناقش در اسة ((اكتشافات البعثة الأمريكية في ظفار "منشورات المؤسسة الأمريكية لدر اسة الإنسان ١٩٨٣م.

هذا بالإضافة لمجموعة من الكتب والدراسات لباحثين عرب أمثال: معاوية إسراهيم، النعيمات، سلامة، والهاشمي، رضا جواد، العبيدلي، أحمد،بن صدراي، حمد بن محمد، إسماعيل الأمين.

ومن الباحثين الأجانب أمثال: دانيال بوتس، ('Potts') /بيترفاين، جاكلي، حـوراني، جـورج فصلو، زارنس جورس، فيلبس ويندلق.

إن معظم هذه الدراسات تناولت جانبا معينا، إما لميناء أو لطرق التجارة أو تجارة اللبان، ومنفذا مساهما فجاءت هذه الدراسة للبحث في نشاط الميناء بوصفه نقطة انطلاق تجارة اللبان، ومنفذا مساهما في تصديره.

وتجارة اللبان ساهمت أسهاما كبيرا في ازدهار مدينة سمهرم ومن هنا "نكتشف أن العمانيين قد تركوا لنا إرثا حضاريا لا يستهان به، نستطيع من خلاله أن نكتشف مجتمعا إنسانيا جديرا بالبحث، والدراسة، سواء أكان ذلك من الناحية الاجتماعية، أو الفكرية أو الاقتصادية؛ حيث ساهم العمانيون مستفيدين من موقعهم الجغرافي الاستراتيجي مساهمة فعالة في المجال التجاري الدولي، والحضاري الإنساني منذ فجر التاريخ" (الجرو ٢٠٠٦: ٣١).

# ظفار ومكانتها في التجارة العالمية: دراسة تاريخية فيما بين القرنين الميلاديين. الثالث والثامن الميلاديين.

يلعب الموقع الجغرافي للدولة أو الإقليم دوراً مهماً في مكانتها بين الدول، ويؤثر على علاقاتها وسياساتها العالمية، كما يكسبها أهمية من الناحية التاريخية والحضارية، فطبيعة موقع الدولة الجغرافي ودورها الحضاري في أي حقبة تاريخية يحتم عليها الاتصال بقوى العالم الخارجية والمحيطة بها وبأقاليمها المختلفة، رغم وجود كثير من المنافع والأخطار التي تنجم عن هذا الاتصال. لذلك تساهم طبيعة موقع الدولة ونوع اتصالاتها بالعالم الخارجي في فهم تاريخها، ونمط الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيها.

وتحتل عُمان مكانة مهمة وأساسية على خارطة الطرق التجارية وعلى شبكة المواصلات البحرية العالمية منذ أقدم العصور التاريخية حتى الوقت الحاضر. فقد شكلت سواحلها البدايات الأولى لثورة النقل والاتصالات البحرية العالمية منذ عصور ما قبل التاريخ. وأدت سواحلها دوراً بارزاً عبر العصور القديمة بوصفها حلقة اتصال بين إمبر اطوريات وحضارات الشرق، وبين حضارات وقوى الغرب من جهة، وسواحل المحيط الهندي من جهة ثانية، وفي العصور الإسلامية بلغت عُمان بسواحلها ذروة الأهمية التجارية العالمية، وبخاصة خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين. ووصف مراكزها الساحلية الرحالة الجغرافيون بأوصاف تؤكد هــذه الأهميـــة (قــرقش ١٩٩٧: ١٦٢). والمتتبع للنشاط التجاري العالمي عامة والعماني خاصة ببدو له أن سواحل عمان الطويلة التي تمتد امتداداً كبيراً من الشمال حتى الجنوب، قد تميزت بمميزات جغرافية واستراتيجية مهمة جعلت كل ميناء من موانئها يقوم بدور بالغ الأهمية، وفي فترات زمنية محددة. كما أصبح لكل ميناء من موانئها ظهيره القاري المرتبط به، فإذا كان ميناء صور يعد منفذا للمنطقة الداخلية والشرقية في عمان، فإن ميناء صحار أصبح المتنفس الأساسي لسكان القاطنة والظاهرة، ولا يعد ذلك تباعداً للنشاط الذي تقوم به تلك الموانئ، ولكنه يعد ثراء وازدهاراً وتنوعاً واستمراراً للجهد الحضاري العماني عبر مختلف العصور الزمنية (شكل رقم: ١).

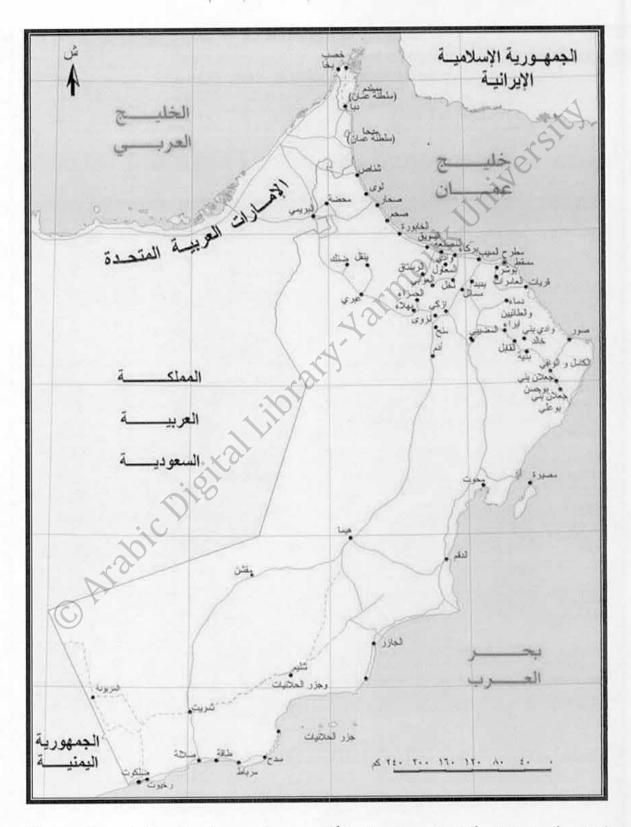

(شكل رقم ١: خارطة عمان ويظهر فيها أشهر الموانئ ومراكز التجارة البحرية العمانية) (http://mohajer2004.jeeran.com/oman\_map.jpg)

وتتمتع محافظة ظفار بمكانة مهمة داخل النسيج العمانية المطلة على المحيط الهلاي من مياه بحر المحيطة، فعلى امتداد (٠٠٠ كم) من السواحل العمانية المطلة على المحيط الهلاي من مياه بحر العرب، يمتد الساحل الظفاري من رأس شربتات في الشمال الشرقي، بالقرب من خططول ٥٣ شرقاً، ليصل صوب الجنوب الغربي حتى رأس ضربة علي عند الحدود اليمنية، ورغم المسافة الطويلة التي يمتدها هذا الساحل، إلا أن القوس الجنوبي منه قد شهد تميزا جغرافيا واستراتيجيا جعله من أنشط مناطق ساحل ظفار ،حيث توجد مرباط صلالة. وأصبحت تلك المنطقة أهم مناطق ظفار، بحيث غلب عليها اسم ظفار على اعتبار أنها المنفذ الرئيسي لتجارة الإقليم (قرقش ١٩٩٧).

## أهمية موقع عُمان وخصوصية موقع ظفار؛

عند دراسة أهمية موقع دولة ما على خارطة العالم، ينبغي أولاً تحديد الفترة الزمنية وفهمها؛ لأن طبيعة الظروف الدولية، والقوى العالمية، وطبيعة اتصال الدولة بها تتبدل من فترة لأخرى. فعند دراستنا لأهمية موقع عمان بصورة عامة ومنها ظفار بصورة خاصة، يجب أن ندرس الوضع الدولي لفترة البحث وهي هنا فيما بين القرنين الثالث والثامن الميلاديين، حيث كانت حركة التجارة والملاحة العالمية مقتصرة على محيط دولي واحد فقط، هو المحيط الهندي الذي كان معروفاً حتى القرن الرابع عشر الميلادي، وعلى سواحل هذا المحيط تأسست أهم مراكز التجارةالعالمية في العصور القديمة والوسطى. كما أن الخلجان والبحار المتصلة بهذا المحيط أصبح لها أهميتها في حمل إنجازات هذا المحيط وسلعه إلى مختلف بقاع العالم (قرقش ١٩٩٧: ١٦٣).

لم يكن المحيط الهندي محيطا عاديا بل، كان زاخرا بالثروات والإمكانيات، سواء في مياهه أو على سواحله، فمن مياهه استخرج العنبر واللؤلؤ، وفي جباله مصادر الياقوت، ومن شجره العطر والعود. وعلى سواحله نمت مدنيات وحضارات عريقة في الهند وعُمان وفارس واليمن وغيرها،

وارتبطت به مدنيات وحضارات العالم القديم كحضارة بلاد الرافدين ووادي النيل، وحتى على سواحل البحر المتوسط. وطمعاً بالسيطرة على موانئ المحيط وثرواته تصادمت سياسات القوى المكبرى من فرس ويونان ورومان وغيرهم. بل إن رائحة سلع المحيط الهندي وخيراته كانت الباعث الأول ليقظة الأوروبيين وصحوتهم في العصور الحديثة، ودفعت بهم إلى القيام بحركة الكشوفات الجغرافية، ومهما تكن من أسباب تلك الحركة فإن العامل الاقتصادي كان مهماً وحاسماً في هذا الأمر.

وساعدت طبيعة السواحل العمانية المرتبطة بالمحيط الهندي على قيام موانئ عمانية ملاحية نشطة، ارتبطت بشكل وثيق بحركة الملاحة الدولية طيلة العصور القديمة والعصور الوسطى. ورغم طبيعة تكوينات السلاسل الجبلية العمانية وتنوعها في مناطق الشمال عن مناطق الجنوب، إلا أنها سمحت بتكوين سهل ساحلي تأسست فيه سلسلة من الموانئ العمانية النشطة على امتداده (أبو العلا ١٩٨٨: ٥٢).

أما ظفار فقد ساعد امتداد ساحلها الطويل، وعمق إقليمها صوب الداخل ليشمل نطاق المرتفعات التي تتلقى كميات كبيرة من الأمطار الموسمية الصيفية، على زيادة الغطاء النباتي فوق سفوحها، إضافة إلى امتدادها على نطاق الكثبان الرملية وما يخترقه من أودية جافة ودروب صحراوية أبو العلا ١٩٩٨: ٥٠، ٥٧). كل تلك الظروف خلقت من ساحل ظفار قوة اقتصادية نشطة وأرست له عوامل أساسية للقيام بدور مهم في حركة التبادل التجاري العالمي براً وبحراً، وبلغت ظفار من الأهمية لدرجة أنها بدأت في العصور القديمة تمد نشاطها التجاري وسيادتها إلى مناطق وسواحل بعيدة في المحيط الهندي من جهة، وفي مناطق شبه الجزيرة العربية وسواحل الخليج العربي بل حتى سواحل الهند الغربية وجزر الهند الشرقية من جهة أخرى (قرقش ١٩٩٧)، (شكل رقم: ٢).

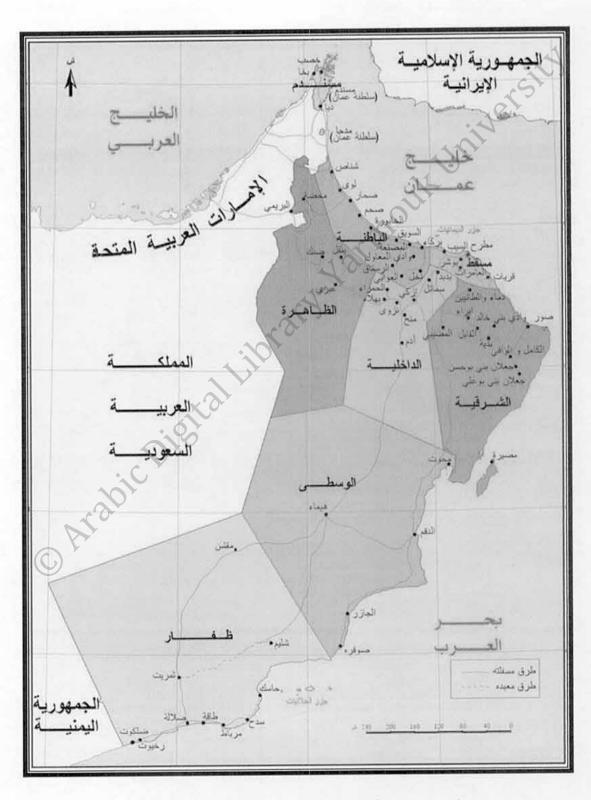

(شكل رقم ٢: خارطة تبين امتداد سواحل ظفار على بحر العرب ) (http://www.omanw.com/files/map.jpg)

ويتضم من دور الظفاريين في التجارة العالمية أنه كان عاملا من عوامل حيوية الدور العُماني واستمراره عبر العصور التاريخية. ذلك أن المحيط الهندي له منفذان لحمل تجارته وسلعه عبر العصور التاريخية، وهما : الذراع الأيمن ويتمثل ذلك في الخليج العربي، ثم المنفذ الأيسر وهــو البحر الأحمر. وبسبب عوامل طبيعية وحضارية لم يتمكن البحر الأحمر من احتلال مركز الصدارة في حمل تجارة المحيط الهندي إلى مدن البحر الأبيض المتوسط، واستمر الخليج العربي يقوم بالدور الأساسي الأهم في تجارة المحيط الهندي، والأسباب جغرافية وبشرية ظلت الحركة التجارية مرتبطة بساحل الخليج العربي الغربي، وكانت السواحل العمانية تشكل جانباً مهما وفاعلاً على تلك السواحل، بينما لم تتمكن السواحل الشرقية للخليج العربي (السواحل الفارسية) من القيام بدور مهم في مواجهة السواحل العربية. من هذا غنت السواحل العُمانية أهم ا لمناطق الحيوية في تجارة العالم القديم والوسيط (قرقش ١٩٩٧: ١٦٤). ولما كانت سواحل عُمــان تحتــل الأهميـــة الكبرى في مجال حركة التجارة والتبادل الدولي فإن ساحل ظفار قد تميز بخصوصية في هذا الدور، وترجع أهميته إلى عوامل عدة هي:

## أولاً: العوامل السياسية والاستراتيجية:

تظهر مكانة ساحل ظفار الاستراتيجية بسبب موقعه القريب من الساحل الإفريقي من جهة ومدخل سواحل البحر الأحمر من جهة أخرى، لذلك لعب ساحل ظفار دور همزة الوصل بين قوى الخليج العربي وحضاراته وبلاد الرافدين من جهة ومدنيات وادي النيل، وموانئ البحر الأحمر من جهة ثانية، حتى إن اللقاء المبكر بين حضارات بلاد الرافدين القديمة في العصر السومري والحضارة المصرية في عصر الدولة القديمة قد تم على أرض ظفار، أثناء عملية جلب اللبان والبخور وسلع المحيط الهندي (فخري ۱۹۷۲: ۱۳۷۷)، وإذا كان السومريون قد اعتمدوا مراكز عُمانية أخرى في علاقاتهم مع حضارات هارابان وماهنجوا دارو بالهند وسواحل مليبار. (الندوي، د. ت: ۳)

فإن فراعنة مصر قد راهنوا على خبرات أهل ظفار في الوصول إلى سواجل الهند الغربية، وإن تلك الصلات المصرية قد ازدهرت بصورة رسمية في العصر البطلمي فيما بعد.

وإذا كان الخليج العربي قد استمر في تقوقه التجاري العالمي في العصرين السومري، والبابلي، فإنه تعرض لانتكاسه في العصر الأشوري، ومن ثم فإن السواحل العُمانية الشمالية والشرقية قد تعرضت للإهمال، وذلك بسبب اتخاذ الأشوريين مدينة نينوى عاصمة لهم، وهي مدينة جبلية بعيدة عن الطرق البحرية ومرتبطة بالطرق البرية عبر أواسط آسيا والأناضول.

استمرت ظفار في هذا العصر تؤدي دورها في مجال التجارة الدولية بحكم علاقاتها الوثيقة مع فراعنة مصر عبر البحر الأحمر، وبذلك أدت أهمية ظفار إلى استمرارية الدور العماني في مجال التجارة العالمية من خلال استمرارية دورها مع قوى حضارية عبر منفذ آخر من منافذ تجارة المحيط الهندى.

وبلغت ظفار أوج ازدهارها في العصور القديمة خلال دولة البطالمة في مصر، حيث أصبحت الإسكندرية أهم مراكز العالم القديم فاطبة، كما أصبحت المركز الأساسي للاستثمار في متاجرات المحيط الهندي وسلعه ، الأمر الذي أدى إلى تنظيم رحلات منتظمة عبر البحر الأحمر إلى اليمن وظفار حتى إلى سواحل الهند الغربية، وأصبحت منطقة ظفار وجنوب الجزيرة العربية المنفذ الأساسي لجلب تجارة المحيط الهندي إلى اليونان ثم الرومان، وبخاصة أن الرومان قد ورثوا العداء ضد الفرس، فأصبحت عملية تأمين الطرق البحرية إلى الهند من أوليات السياسية الرومانية، فأرسلوا حملات استكشافية وعقدوا معاهدات تجارية ومهدوا الطرق. وكان عهد الإمبراطور تراجان نموذجاً على ذلك، فقد عقد معاهد مع حاكم ظفار عام ١٠٥م، ونهض بالطرق البرية البحرية. عوضاً عن الطرق البرية والبحرية التي تحمل بضائع الشرق وتمر عبر الراضي فارس أو التي تقترب من سواحلها. ويتضح أن أهل ظفار قد تمكنوا من تامين السلع

الإفريقية من منطقة القرن الإفريقي إلى سواحلهم، كما كانت لهم جالياتهم الأساسية على هذا الساحل ( فخري ١٩٧٧: ١٣٧ ). في الوقت نفسه أصبحت السلع المتوفرة في ظفار حمثل اللبان والعنبر إضافة إلى الصبر والمر من السلع الأساسية في الطبابة والغذاء - متوفرة لدى تجار ظفار، فضلاً عن منتجات الهند المتنوعة ومنطقة جنوب شرق آسيا (حداد ٢٠٠٦: ١٠٥ ). وبذلك أصبحت منطقة ظفار نقطة مهمة في سياسات الدول والقوى العالمية حتى ظهور

### ثانياً: العوامل الأمنية:

الإسلام.

تعرض في بعض الأحيان لاضطرابات بسبب أعمال القرصنة التي كانت تهدد الملاحة وحركة التجارة فيه. وكان هذا الأمر يتم في حال عدم وجود قوة سياسية في المنطقة، وقد ظهر هذا الأمر جليا في حالتين أثناء تلك المرحلة. الأولى قبيل العصر الساساني وفي بدايته، حتى تمكن أردشير وابنه سابور من وضع حد لنشاط القراصنة، الذين امتد نشاطهم حتى شمال الخليج، والحالة الثانية أثناء امتداد حركة الفتوحات الإسلامية وما ترتب عليها من الصدامات الكبرى مع الفرس حتى انهارت قوتهم، فأصبحت ساحة مياه الخليج العربي مجالاً خصباً نشط فيه القراصنة من جديد، وقد ظهر ذلك بصورة جلية منذ بداية العصر الإسلامي حينما اشتكى تجار الخليج إلى والي البحرين وعمان (عثمان بن أبي العاص التقفي) من تهديد القراصنة لتجارتهم، فقام الوالي بتجهيز حملة بحرية كبرى سنة ١٥هـ واتجه بها صوب معقل هؤلاء القراصنة في جـوجيرات والسند على السواحل الهندية.

رغم أهمية الخليج العربي في حمل السلع وبضائع المحيط الهندي لأسباب جغرافية وبشرية فإنـــه

ورغم فشل تلك الحملة عسكرياً إلا أنها كانت مؤشراً واضحاً على وجود هذا الخطر في المنطقة، وقد استمرت تلك التهديدات حتى وضع الحجاج بن يوسف الثقفي حداً لها أثناء حملة صهره محمد بن القاسم سنة ٩٢هـ ( اليعقوبي ١٩٦٠: ٢٨٨، ) . في الوقت ذاته أصبحت ظفار وسواحلها تتمتع بظروف مكنتها من القيام بالدور التجاري الوسيط في ظل منظومة موانئ البحر الأحمر وعدن.

كما أن أهالي ظفار اتبعوا نظماً جديدة لتوفير الأمن والاستقرار والطمأنينة للتجار، وتمثل ذلك في حسن الاستقبال والترحيب والقيام بأعباء الميناء على خير وجه. حتى وصلت إليها تجارات الصين والهند وغيرها، وارتبطت بهم سلع مهمة مثل اللبان وغيره عند شعوب المحيط الهندي والصين (الصليبي ١٩٩٠: ٢٣٨).

ثالثاً: العوامل الطبيعية:

ويتمثل ذلك في أمرين، هما:

## أ)- الموقع:

يمتد ساحل ظفار امتدادا طبيعياً مع دوران التيار البحري الذي يتجه من جنوب المحيط الهندي إلى الشمال عبر السواحل الإفريقية الشرقية ثم يأخذ في الدوران صوب الشمال الشرقي إلى ساحل ظفار، في الوقت الذي يبتعد فيه عن خليج عدن. وقد ساعد هذا الأمر على ارتباط ساحل ظفار بشبكة الموانئ التجارية، التي تربط بين سواحل شرقي إفريقية مع سواحل جنوب الجزيرة العربية والخليج العربي وجنوب آسيا، وقد ساعد على ذلك نظام هبوب الرياح الموسمية، التي تهب على شمال المحيط الهندي رغم أن هيبالوس اليوناني اكتشف نظام هبوب الرياح الموسمية ومواقيتها في القرن الأول ق.م (عبد العليم: ١٥٩ ) إلا أنها كانت معروفة عند بحارة المحيط الهندي من قبل، ولكنها مجهولة عند الأمم الأخرى (شكل رقم: ٣).

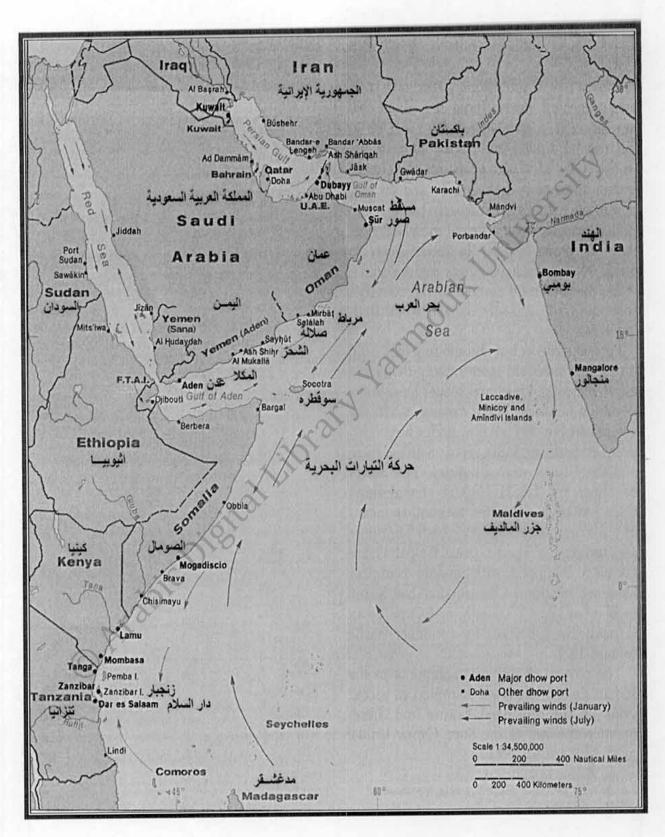

(شكل رقم ٣: خارطة التيارات البحرية في بحر العرب والمحيط الهندي) (http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/26487940820100130.jpg)

وقد ميز موقع ظفار ساحلها بمميزات، هي:

### أ) - الموقع:

أصبحت ظفار همزة الوصل بين حضارات ومدنيات وأقاليم متنوعة تمند من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، كما أنها أصبحت الوسيط المعتمد بين تلك الحضرارات والمدنيات والأقاليم، فمن جهة الشرق والغرب ربطت بين شرق القارة الأفريقية وسواحل الهند وجنوب شرق آسيا (الحداد ٢٠٠٦: ١٨٧) كما ربطت ظفار بين حضارات ومدنيات الشمال مثل بلاد الرافدين ومصر وأقاليم شرق إفريقية. كما ربطت ظفار بين سواحل الخليج العربي من جهة وسواحل البحر الأحمر من جهة ثانية، الأمر الذي جعل المؤرخين يقرون أن اللقاء الأول والمبكر بين حضارة السومريين في العراق والحضارة الفرعونية في مصر قد تم على أرض ظفار فخري ١٩٥٧: ١٣٧) لأهمية هذا المكان للطرفين.

### ب)- التضاريس:

امتلكت منطقة ظفار إمكانيات طبيعية مهمة بسبب ظروفها الطبيعية، حيث يتكون الإقليم بحكم امتداده من ثلاثة أنماط من التضاريس هي: السهل الساحلي والمرتفعات ثم الكثبان الرملية (أبو العلا ١٩٨٨: ٥٥) فالسهل الساحلي الذي يمتد مسافة ٤٠٠ كم من السواحل العُمانية على هيئة أقواس ثلاثة، تبدأ بقوس خليج كوريا موريا (الحلانيات). وقد يسر وضع هذا الساحل وامتداد جبال القراعلى هيئة قوس شماله إلى هطول كمية من الأمطار الموسمية الصيفية. مما جعله مناسباً لإنتاج كثير من المحاصيل الزراعية (أبو العلا ١٩٨٨: ٥٦)، (شكل رقم: ٤).

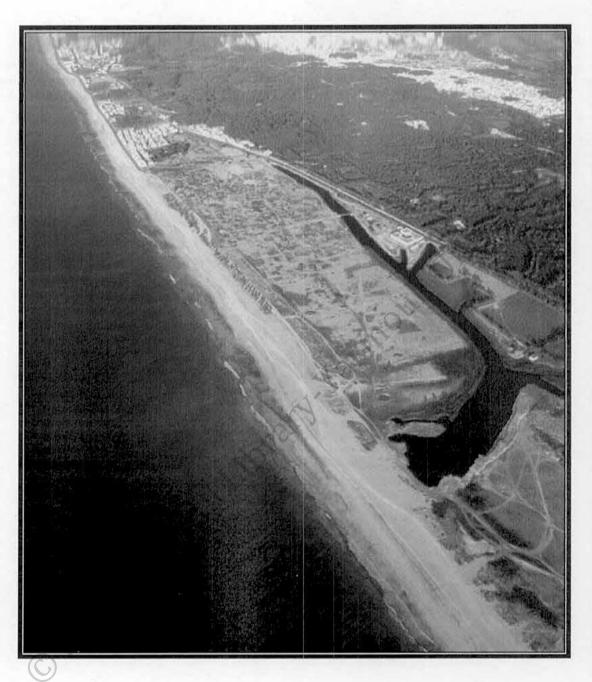

(شكل رقم ٤: صورة جوية لساحل ظفار، ويظهر فيه موقع البليد الأثري) (http://travel.maktoob.com/photo/data/8064/medium/014119.jpg)

كما سهل ارتباط هذا السهل بالمرتفعات ومنحدراتها، فأصبح المنفذ لبقية المناخات التضاريسية لإقليم ظفار، فاجتمعت على أرضه أجود أنواع اللبان والمر، وغير ذلك من سلع ومنتجات المرتفعات، وأصبح ساحل ظفار رصيفا بكل تضاريسه، فظهرت على الموانئ والمراكز التجارية.

أما المرتفعات التي تمتد إلى الشمال من السهل الساحلي من جدة الحراسيس شرقاً حتى حدود اليمل جلوباً بمسافة لبلغ حوالي ١٩٢ كم وبعمق يصل إلى ٣٧كم وبارتفاع يتراوح بين من الومام، ويتكون من جبال سمحان شرقاً وجبال القرا شمال سهل صلالة وجبال القمر إلى الجنوب، (أبو العلا ١٩٨٨: ٥٧)، ويكسوه غطاء نباتي أصبح من الناحية البيئية مناسباً لقيام ووجود مراكز مهمة لإنتاج الثروة الحيوانية وما يرتبط بها (الغساني ١٩٩٧: ٥٥)، (شكل رقم:

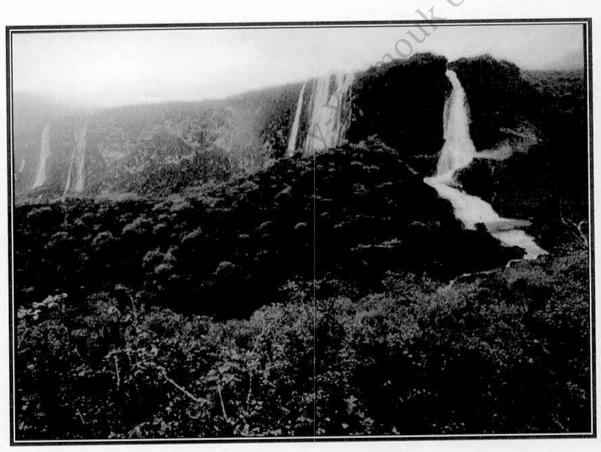

(شكل رقم ٥: مشهد من مرتفعات ظفار ويبدو فيه مصادر المياه والغطاء النباتي الكثيف) (http://www.omanet.om/arabic/regions/images/Fold9%204.jpg)

أما الكثبان الرملية فقد أعطت امتدادا استراتيجياً لظفار حيث مكنها من الانفتاح والاتصال ببقية أقاليم شبه الجزيرة العربية من جهة الداخل، كما أعطى لموانئ الساحل الظفاري عمقاً استراتيجيا مهماً، وأصبح بمثابة واجهة خلفية لظفار على حركة التجارة والتبادل البرية داخل شبه الجزيرة العربية (حوراني ١٩٥٨: ٤٩، ٥٠)، (شكل رقم: ٦).

ويتضح من تتبعنا لتلك الشبكة البرية أنها كانت تتصل بالطرق والمراكز التجارية المنتشرة عبر شبله الجزيرة العربية من الشرق والغرب والشمال والجلوب (علي ١٩٦٩: ١٩، ١٨، ١٩). كما أنها كانت تتصل بالموانئ البحرية للخليج العربي، وبذلك احتلت ظفار أهميتها الكبرى عبر شبكات الطرق البرية في شبه الجزيرة العربية، كما احتلت مكان الصدارة على لوحة موانئ المحيط الهندي، وكانت ظفار تمثل دور القلب في تنظيم حركة التبادل التجاري المستمر للسلع الأفريقية والهندية. كما أنها أصبحت همزة الوصل بين عالم وحضارات المحيط الهندي من جهة واحتياجات شعوب البحر المتوسط عبر البحر الأحمر.



(شكل رقم ٦: منظر يوضح الطبيعة الرملية لمناطق ظفار الداخلية)

( http://www.trekshare.com/members/katharine/images/jimage16454.jpg)

### شبكة الطرق البرية والبحرية المرتبطة بظفار:

# شبكة الطرق البرية:

هي شبكة تمتد عبر صحراء شبه الجزيرة العربية وتربط بين أقاليمها وسواحلها من جهة، كما تربط بين شبه الجزيرة العربية وغرب آسيا والهلال الخصيب من جهة أخرى، بل إنها تمتد إلى منطقة الشمال الإفريقي عبر سيناء أو صحراء مصر الشرقية (فهمي ١٩٧٣: ٢٦١) وبناك نسجت ظفار أول شبكة للتجارة البرية عرفها العالم القديم (شكل رقم: ٧)، وتأتي أهمية ظفار في تلك الشبكة البرية إلى إنتاجها سلعة اللبان الاستراتيجية اسكان ومدنيات العالم القديم، حيث تغطي أشجار اللبان مساحة كبيرة من أرض ظفار. وكانت تلك الطرق البرية تستخدم البغال والحمير والخيل والجمال منذ العصور القديمة. كما ارتبطت ظفار بأسواق العرب القديمة مثل سوق الشحر المجاور لها وحضرموت وغيرها من الأسواق في شبه الجزيرة العربية (الكبيسي: ٢، ٩٢). ويمكننا تحديد خطين من خطوط التجارة البرية التي نتجه من ظفار صوب شبه الجزيرة العربية

الأول: صوب حضرموت وشبوة وتيماء ومأرب باليمن لحمل اللبان والبخور إلى اليمن ومن شم إلى الحجاز وتيماء وأبلة وبصرى إلى الشام. وقد اهتم الرومان بهذا الطريق حتى ظهور الإسلام، نظراً لأهميته في جلب تجارة اللبان والمر وغير ذلك. والثاني: خط القوافل المتجهة من اليمن وحضرموت وظفار صوب الداخل العماني، وقد يمر هذا بنزوى ثم يتجه صوب منطقة الظاهرة إلى عبري وتوآم ولوى ويصل حتى جهرا والمشقر. ويستمر في سيره شمالاً حتى يصل إلى كاظمة وشمال الخليج العربي. ويتفرع منه عدة طرق عبر الأودية إلى سواحل الخليج العربي في عمان وإلى داخل شبه الجزيرة العربية عبر اليمامة ونجد (شكل رقم: ٧).

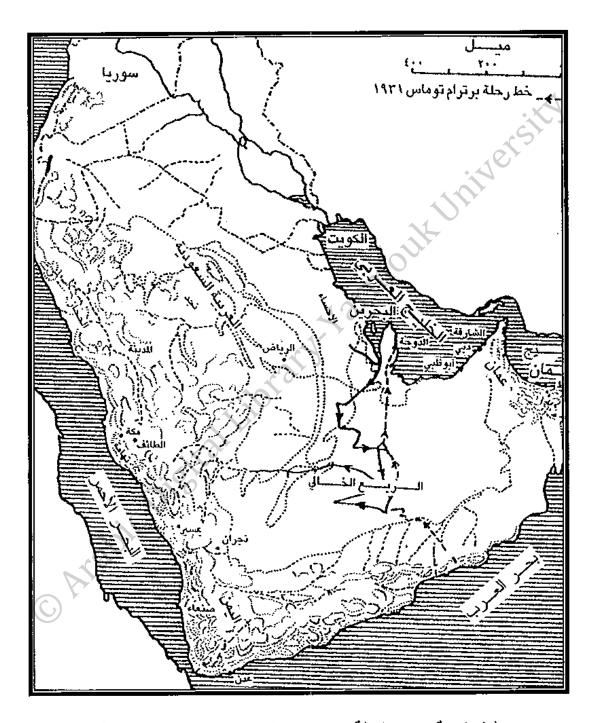

(شكل رقم ٧: خارطة توضيح مسار رحلات برترام توماس) ( المديلوي ٢٠٠٧) .

## ثانياً: شبكة الموانئ البحرية ومنظومتها:

ساعد موقع ظفار على ارتباطها بكافة شبكات الموانئ البحرية المطلة على سواحل المحيط الهندي وجزره من جهة، وكذلك بالمنافذ البحرية المطلة على هذا المحيط والتي تصل تجارته إلى الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط من جهة ثانية (شكل رقم: ٨).

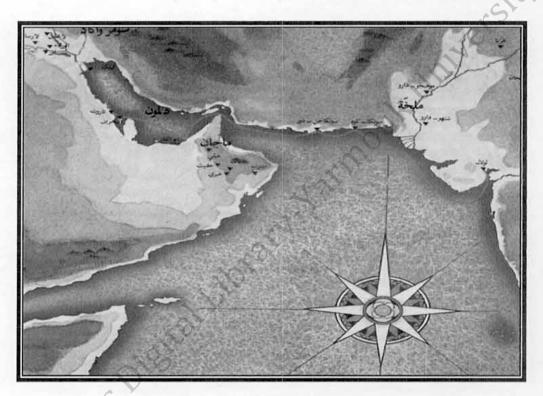

(شكل رقم ٨: طرق التجارة البحرية خلال الفترة الألف الثالث ق.م) ( المديلوي ٢٠٠٧) .

ويمكننا تتبع الموانئ البحرية التي ارتبطت بظفار على النحو الآتي:

### موانئ البحر الأحمر:

#### ميناء جده:

مرفأ على ساحل الحجاز، ارتبط بتجارة المحيط الهندي منذ بداية العصر الإسلامي، ونشط منذ القرن الأول الهجري، ليصبح منفذ منطقة الحجاز البحري، وعبر موانئ ظفار وصلت إلى ميناء جدة سلع ومتاجرات المحيط الهندي والخليج العربي، واعتمدت جدة بصورة أساسية على تجار

عمان لتأمين احتياجاتها من سلع المحيط الهندي و إفريقية (باوزير ١٩٩٢: ٩٣) ولذلك كانت ظفار أهم مراكز المحيط الهندي لها سواء السلع والخامات الإفريقية أو السلع والخامات الهندية (باوزير ١٩٩٢: ١٢٦).

## ميناء برينكي:

أصبح أهم موانئ تجارة البحر الأحمر والمحيط الهندي للبطالمة حتى العصر الروماني، وارتبط بشبكة طرق برية داخل مصر. وقد استقر في هذا الميناء كثير من التجار العرب من جنوب الجزيرة العربية. وهم التجار الذين حملوا تجارة التوابل وغيرها من سلع المحيط الهندي، وكذلك سلع ظفار مثل اللبان والمر والصبر وغيرها من السلع المهمة للبطالمة والرومان Muller) (Muller

#### ميناء ميوس هورموس:

ورد ذكره في كتاب الطواف حول البحر االأريتيري، وازدهر في العصرين البطلمي والروماني، وعرف غالباً باسم أفروديت، وقد استخدمه إليوس جالوس قس في حملته على مصر، ومن خلاله نقلت سلع البحر الأحمر إلى وادي النيل وجنوب مصر (الناصري: ٣٢).

#### ميناء اندوليس:

أشهر موانئ البحر الأحمر قبيل الإسلام وما بعده، وأصبح أهم موانئ إفريقية في تلك الفترة بسبب جلب تجارة المحيط الهندي، ونظراً لأهمية مملكة أكسوم الحبشية المسيحية عند للرومان أثناء صراعهم مع الفرس، وقد أصبح هذا الميناء المركز الأساسي لجلب تجارة الهند والصين إلى مملكة أكسوم وسكانها وسكان البحر الأحمر، حيث انتقلت إليه الأهمية العالمية قبيل الإسلام، وأخذ الميناء بعج بحركة التجارة من كافة الأجناس.

ونظراً لعدم خبرة أهل المسوم الحبشية بالملاحة البحرية وتجارة المحيط الهندي فقد اعتمدوا على أهل ظفار في استيراد ما يلزمهم من تجارات المحيط الهندي والصين . وقد ازدهر ميناء ظفار في تلك الفترة لارتباطه بانساع مملكة أكسوم الحبشية ومكانتها. ولقد حرص حكام أكسوم على تسيير حملات مستمرة لحماية منطقة جنوب البحر الأحمر وسوقطرى من هجمات القراصنة من المحيط الهندي وبذلك أصبحت الرحلة البحرية بين سواحل ظفار ومدخل البحر الأحمر وميناء عدول آمنة (حوراني ١٩٥٨: ٤٧ ، ٤٩).

### موانئ وجزر شرق إفريقية:

### موانئ القرن الإفريقي:

وهي أول مراكز الساحل من جهة الشمال، وتعود أهميتها إلى عدة عوامل منها:

سهولة الاتصال والقرب الجغرافي بحيث لا يفصلها عن سواحل ظفار سوى عدة كيلومترات من مياه بحر العرب، كما أنها تعد امتداداً طبيعياً لحركة التيارات البحرية والرياح الموسمية في شمال المحيط الهندي، مما يسهل حركة الملاحية، ولذلك فقد ارتبطت بساحل ظفار ارتباطا وثيقاً منذ البداية. وقد لاحظ الجغرافيون والرحالة مدى الأثر الواضح للعنصر العربي هناك.

ونظراً لوضوح أثر الظفاريين على تلك السواحل فقد أصبحت جزءاً أساسياً في مجال تجارتهم. وظهر أثر هذا الأمر فيما بعد في ظهور مدن الساحل الصومالي بفضل العرب، وكانت تلك المراكز امتداداً للنشاط منذ القدم على الساحل الصومالي (فخري ١٩٧٢: ٦٦، ١٣٧).

وتأتي أهمية استقرار الجاليات والجماعات العربية من أهل ظفار في منطقة القرن الإفريقي من أن تلك الجاليات كانت تقوم بدور الوسيط التجاري لحضارات وقوى البحر المتوسط التي سعت لجلب سلع المحيط الهندي عبر سواحل البحر الأحمر، وكانت من ثم منطقة القرن الإفريقي أقرب إلى تلك النواحي من ظفار.

## بات(باتا):

إحدى جزر أرخبيل لأمو. وأصبحت تلك المنطقة مركزاً للهجرات العربية من سواحل الخليج العربي وعُمان واليمن، وكان أهل عُمان أهم العناصر التي استقرت في تلك النواحي منذ البداية ( قرقش ١٩٩٧: ١٧٤).

### زنجبار:

شكلت جزيرة زنجبار والجزر الصغيرة المنتشرة حولها مثل:أنغوما وكهاتي ومكاتي وأميلا وانغومية وكاشاني وانجاو وغيرها مركزاً مهماً لتجارة شرق إفريقية لعوامل أمنية استراتيجية، وقد استقر بها العرب منذ عصور ماقبل الإسلام، وبخاصة من ساحل ظفار وحضرموت، وهي بذلك تعد امتداداً للوجود العُماني من أهل ظفار في منطقة القرن الإفريقي صوب الجنوب (الصليبي ١٩٩٠: ١٦، ١٦).

ويمكننا القول إن الوجود السابق لأهل ظفار على أرض الساحل الإفريقي في منطقة القرن جعل منطقة الساحل الإفريقي المقابل لزنجبار أرضاً تابعة للنفوذ العُماني الذي تزايد بصورة واضحة في العصر الإسلامي. (قرقش، ١٩٩٧ :١٧٥)

#### موزمبيق:

ارتبطت في المصادر القديمة حتى العصر الإسلامي بإنتاج الذهب وتصديره، وقد اتضح للباحثين أن هناك جاليات عربية قديمة قد استوطنت بها منذ منتصف الألف الأولى ق.م لحمل الذهب الذي ينتج من أراضيها (حوراني ١٩٥٨: ٢٤١) وقد أطلق على الساحل المجاور لها اسم (سفالة)، الأمر الذي يفسر لنا ارتباط أهل ظفار بتصدير سلع مثل الذهب والجلود والعاج، وهي سلع من تلك النواحي (حوراني ١٩٥٨: ٢٦٦) وصات إلى ساحل ظفار بفضل سفن أهلها ثم صدرت بعد ذلك من ظفار.

## سفالة (سوفالا):

هي منطقة الساحل الإفريقي من الجنوب عند نهر الزمبيزي، وتعد آخر المحطات التجارية التي تصل إليها السفن من شبه الجزيرة العربية، وقد ارتبطت بتجارة الذهب منذ العصور القديمة واستقرت بها جاليات عربية من عُمان، وبخاصة أهل ظفار، واستمرت شهرتها بإنتاج الذهب النقي حتى العصر الإسلامي، حيث وردت إشارات لذلك عند الإدريسي والبيروني والحموي وغيرهم. كما اشتهرت أيضاً بإنتاج الحديد وخاماته (حوراني ١٩٥٨: ١٢٩)، وهي الخامات التي كانت تصدر للهند وتقوم عليها صناعات عديدة هناك، وسماها العرب أحياناً بلاد "الواق واق" (قرقش ١٩٩٧: ١٧٥). وحملت سفن أهل ظفار منتجات تلك المنطقة إلى سواحل عُمان وإلى الهند والبحر الأحمر.

## مدغشقر (ملاغاسي حالياً):

أصبحت جزيرة مدغشقر محطة تجارية مهمة للسفن العربية، وبخاصة تلك المتجه إلى سواحل إفريقية الشرقية صوب الجنوب، واستقرت بها جاليات عديدة خاصة من عُمان وشعوب المحيط

الهندي ، وأطلق عليها أحيانا اسم "شبه القارة الأفروأسيوية"، وظلت العناصر العربية تتمتع بمكانة مهمة وسط هذا الخليط المتنوع من الأعراق من جنوب عُمان ومن ظفار بصورة خاصة، كما ندل على ذلك الشواهد التاريخية والأثرية المكتشفة في الجزيرة.

وفدت أعداد كبيرة إلى الجزيرة من منطقة صلالة في ظفار واستقرت بها حتى سميت مدينة سالالا التي تقع شمال الجزيرة تيمناً باسم صلالة العُمانية، وظلت الجزيرة مرتبطة بالنشاط التجاري العُماني في شرق القارة حتى العصور التاريخية الحديثة زمن دولة البو سعيد، وبخاصة منذ عصر السيد سعيد بن سلطان الذي كان سلطان عُمان على تلك الجزيرة (قرقش ١٩٩٧).

وقد أكد لذا المسعودي من خلال رحلاته إلى تلك النواحي في مركب سيرافي أن هناك نشاطأ مزدهراً للسفن العربية في المنطقة، وبخاصة من أهل عُمان ولاحظ وجود العُمانيين هناك بكثرة رغم الظروف الصعبة لحركة الملاحة إلى تلك الجزيرة وصعوبة المحيط، فيقول "موجه عظيم كالجبال الشواهق وموجه لا ينكسر" لكن حركة الملاحة من ظفار استمرت إلى الجزيرة لجلب سلعها المهمة (حوراني ١٩٥٨: ١٢٣).

### جزر القمر (الكومور):

وفدت إلى تلك الجزر أعداد كبيرة من تجار عُمان ومن إقليم ظفار، كما أصبحت ملتقى لتجار المحيط الهندي وإفريقية الشرقية بتجارة العرب حتى العصور الحديثة، وقد نزلها العرب من العصور العديثة، وقد نزلها العرب من العصور القديمة وما زالت هناك أثار ندل على وجود نشاط تجار عرب من عُمان وحضرموت بالجزر وترجع أهمية تلك الجزر إلى قربها من الساحل الشرقي الإفريقي من جهة الجنوب. وظلت نلك الجزر تابعة للوجود العُماني في شرق القارة الإفريقية حتى زمن البوسعيد، حيث كانت زنجبار ودار السلام من الوجهة الرئيسية لسكانها (قرقش ١٩٩٧؛ ١٧٧).

### موانئ خليج عدن وجزيرة سوقطرى:

احتلت عدن مكانة مهمة في تجارة العالم القديم والوسيط حتى العصور الحديثة، وأصبحت بحق دهليز الصين وفرصة اليمن وخزانة المغرب ومعدن التجارات، ويرجع ذلك إلى موقعها المتوسط بين اليابس الآسيوي والإفريقي، وعند مدخل البحر الأحمر الجنوبي.

وقد أصبحت مركزاً لتجارات السلع الأفريقية والهندية، كما وصلت إليها سلع البحر الأحمر، ونظراً لذلك فقد أصبحت مقصداً لتجار أهل ظفار منذ العصور القديمة، وإضافة إلى ارتباط أهل عمان من الظفاريين بتصدير اللبان والبخور من بلادهم عبر الطرق برية تمر بحضر موت واليمن فإنهم ارتبطوا أيضاً بتصدير تلك السلع عبر ميناء سمهرم أو مرباط إلى عدن وغيرها من موانئ البحر الأحمر (قرقش ١٩٩٧: ١٧٨).

كما أصبحت جزيرة سوقطرى تابعة لأهل ظفار (حوراني ١٩٥٨: ٣٧) حيث ذكر الرحالة القدامى أن الجزيرة أصبحت تابعة لحكم ظفار، وهذه الإشارات تدل على مدى النشاط الملاحبي لأهل ظفار في مياه المحيط الهندي من جهة وأهمية سيطرتهم على تلك الجزيرة لتأمين سيادة تجار ظفار على ساحل القرن الإفريقي من جهة أخرى، حيث إنها تقع على الطريق الملاحي بين ساحل القرن الإفريقي وساحل ظفار وبقية الساحل العُماني، كما أن سلع سوقطرى أصبحت سلعاً يشتهر بها أهل ظفار مثل الصبر والمر والعنبر وغير ذلك (قرقش ١٩٩٧: ١٧٩)، (شكل رقم: ٩).



(شكل رقم ٩: خارطة يظهر عليها أشهر موانئ البحر الأحمر وموانئ شرق إفريقيا) (رسم الباحثة)

### موانئ المحيط الهندي والخليج العربي:

أصبحت ظفار مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسواحل الخليج العربي، حيث صدرت إلى تلك المناطق منتجاتها من اللبان والبخور ومنتجات الثروة الحيوانية. كما ارتبطت بتجارة البصرة، حيث كان تجارها يتجهون إليها لتصدير المنتجات الأفريقية. أما موانئ المحيط الهندي الأخرى مثل ميناء التيز على ساحل مكران وغيرها، فقد أصبحت محطة مهمة لتجار ظفار المتجهين إلى ساحل المليبار أو ساحل جوجيرات غرب الهند. كما وصلت تجارة ظفار إلى ميناء الديبل على بحر (سندي عربي) وهي بدايات اللغة الأوردية، وكان دور التجار العُمانيين من أهل ظفار مهما في إيصال منتجات إفريقية إلى تلك النواحي، أما موانئ غرب الهند مثل ميناء بروح تانــة (بومبــاي حاليا) سفالة الهند، وسندان، وسومنا وكمباي وكمكم، وهي موانئ ساحل جوجيرات فقد وصلت إليها تجارة أهل ظفار متمثلة في تصدير منتجات شبه الجزيرة العربية وإفريقية، كما صدرت ظفار الخيول العربية الأصيلة إلى تلك النواحي، وكذلك السمك المجفف (قرقش، ١٩٩٧: ١٧٨، ١٧٩)، كما وصلت تجارة أهل ظفار إلى سواحل مليبار حيث أصبحت موانئ ألبي وبوناي وسندا بور وسيل وكاليكوت وكنور، وكوسن ومنجور تشهد نشاطاً لتجارها وبخاصة في تصدير الخيول (شكل رقم: ١٠). وحمل تجارة التوابل أثناء العودة

وبذلك وضعت الظروف الجغرافية طبيعية وبشرية ساحل ظفار على رأس شبكة الطرق العالمية برية وبحرية، مما أعطى عمقاً تاريخياً للدور العُماني في تجارة المحيط الهندي والعالم القديم وكذلك العالم الإسلامي فيما بعد.

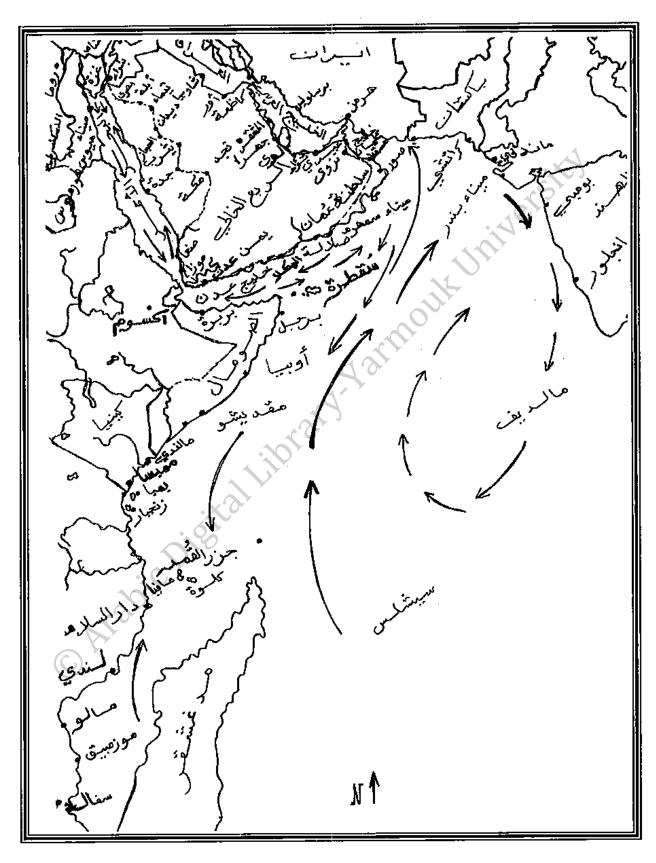

(شكل رقم ١٠: خارطة يظهر فيها أشهر موانئ المحيط الهندي ) ( رسم الباحثة )

## أهمية ظفار في التواصل الحضاري:

رغم أهمية موقع ظفار وإمكانياته في إنتاج سلع إستراتيجية عالمية مهمة للعالم القديم والعصر الإسلامي، وبخاصة سلع اللبان والبخور والمر والصمغ والعنبر وغير ذلك، ورغم أهمية نشاط أهلها الملاحي في تجارة المحيط الهندي وارتباط شبكة الموانئ التجارية في المحيط الهندي بسواحله الأسيوية والإفريقية بظفار، إلا أن أهميتها قد امتدت إلى جوانب حضارية تمثلت في عملية بناء جسور من التواصل الحضاري بين مختلف المناطق والأقاليم والحضارات والمدنيات والدول والشعوب التي اتصل بها أهل ظفار بكافة مستوياتها. وترجع أهمية الدور الظفاري خاصة والدور الغماني عامة في عمليات التواصل الحضاري إلى الجوانب التالية:

أولاً: الفراغ السياسي الطويل على سواحل إفريقيا الشرقية وما تبع ذلك من عدم وجود قوة مركزية، تتمكن من تحديد احتياجات المنطقة الإفريقية من حيث الاستيراد والتصدير، ومن حيث تحديد الهوية الحضارية المنطقة، فكان أهل ظفار هم العنصر الذي قام بهذا الدور بهمة ونشاط وإخلاص وأمانة، فقد انتشرت جالياتهم وأسسوا مراكزهم التجارية، وحققوا بذلك هوية حضارية للمنطقة في فترات زمنية طويلة. ولولا هذا الدور لتعرضت منطقة القرن الإفريقي للإهمال.

ثانياً: امتدت سواحل المحيط الهندي امتداداً واسعاً من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب وشملت نماذج حضارية وبشرية واقتصادية متنوعة ومتباينة، ولما كانت شعوب تلك السواحل تفتقد إلى الخبرة الملاحية للتواصل فيما بينها فقد أصبحت سواحل عُمان وبخاصة ظفار هي مركز التواصل الأهم بين تلك المناطق، وبخاصة أن الهنود لم يقدموا مساهمات ملاحية وخبرات في التواصل توازي إمكانيات بلادهم، بسبب تعاليم عقائدهم التي تدعو إلى الزهد والتوجه صوب العالم الآخر، وكذلك بسبب طبيعة بلادهم، فرغم إمكانيات الهند التي شملت موارد متنوعة ابحرها

در وجبلها ياقوت وشجرها عطر"، إلا أن مسؤولية نقل منتجاتهم واستيراد مستلزماتهم تمت على أيدي العرب في غالب الأمر، وبخاصة من أهل عُمان (قرقش، ١٩٩٧ :١٨٠).

ثالثا: تمكن الهنود من تحقيق إنجازات تقنية وعلمية رائعة في مجالات الفلك والرياضيات والكيمياء والطب وغير ذلك، إلى جانب دورهم في مجال الصناعات وتطويع المعادن والخامات وتشكيلها، وأهمها الحديد، حينما تمكنوا من اكتشاف الفولاذ المصهور الذي اعتبر بمثابة انقلاب صناعي في العالم القديم.

وكانت بقية شعوب المحيط الهندي ومدنياته في حاجة إلى تلك التقنيات، وأخذت حضارات العالم تسعى إلى ذلك، فأصبحت ظفار هي الممر الآمن لتلك الصناعات، وبخاصة لطريق البحر الأحمر، كما اتضح أهمية أخرى للدور الظفاري حينما وفرت سفن أهل عُمان عامة وظفار خاصة خامات الحديد والذهب والعاج وغيرها إلى مراكز تصنيعها في الهند.

رابعاً: في الجانب الحضاري العام أصبحت سواحل عُمان عامة وظفار خاصة تتوسط أقاليم حضارية متباينة في مستوياتها الحضارية، حيث تقع إلى الشمال منها حضارات شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين والفراعنة في البحر الأحمر،وكذلك إلى الشرق منها الهند،وعالمها الحضاري المميز، بينما توجد مستويات حضارية خاصة على السواحل الإفريقية. وكانت لحركة التجارة أهمية في المزج بين تلك الأقاليم الحضارية والمميزة بفضل أهل عُمان وبخاصة تجار ظفار. وكان للدور الظفاري أهميته الخاصة بين شرق أفريقية والهند من جهة والمحيط الهندي والبحر الأحمر ومن ثم البحر المتوسط من جهة أخرى. (قرقش، ١٩٩٧ :١٨١)، وهذا بفسر لنا اهتمام دولة أكسوم بالحفاظ على الدور الظفاري في الاتصال بالهند والصين بحراً.

خامساً: كان لظفار دورها المميز في نشر الإسلام في منطقة المحيط الهندي وسواحله وجزره، ولم يبخل تجارعُمان من أهل ظفار بنشر الإسلام إلى تلك النواحي، وكان للسواحل العُمانية دورها

المميز في ذلك، بحيث نجد معظم مسلمي العالم اليوم يعيشون في دول تطل على المحيط الهندي، الأمر الذي يؤكد الدور المميز للتجار والجاليات التي انتشرت على السواحل منذ القدم. وتذكر الروايات الهندية أن إسلام حاكم المليبار على ساحل غرب الهند كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما مر بأرضه جماعة من المسلمين في طريقهم إلى مليبار وسيلان فأمن على أيديهم وقرر أن ينزك مملكته ويذهب لمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد تشرفه بلقاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم توفي أثناء عودته في بلاد الشحر، ويبدو أن الشيخ/عبدا لقادر الغساني قد أكد أن وفاة السامري المليباري في ظفار وأن قبره ما زال مشهورا هناك. ويقال أنه هو الذي أحضر معه ثمر النارجيل وغرسه في ظفار وانتشرت زراعته فيها فأصبحت بساتين يانعة للاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي (الغساني ١٩٤١، ١٢١).

وكان للنشاط التجاري لأهل عمان وبخاصة من ظفار الأثر الكبير في تحول الأفارقة إلى الدين الإسلامي منذ القرن الأول الهجري/ السابع والثامن الميلاديين.

سادساً: كان لتجار ظفار الدور الكبير في نشر الثقافة العربية والفنون والأداب المرتبطة بها إلى كافة نواحي سواحل المحيط الهندي، كما كان لهم الدور المميز في تعديل سلوك المجتمعات الإفريقية بجانب تغيير المفاهيم والمعتقدات الوثنية، وكل ذلك يدل على أهمية الدور الذي قام به تجار جنوب الجزيرة العربية وخاصة من ظفار في نشر الإسلام واللغة العربية وثقافتها على سواحل المحيط الهندي. وبذلك قدمت ظفار دوراً مميزاً في عملية التواصل الحضاري بين حضارات ومدنيات العالم القديم. (قرقش، ١٩٩٧ :١٨٢)، (شكل رقم: ١١).



(شكل رقم ١١: خارطة تبين ميناء خور روري كأحد محطات تجارة المحيط الهندي )

(http://arabiantica.humnet.unipi.it/index.php?id=1086)

# القصل الأول

- مشكلة البحث، أهمية البحث، أهداف البحث، المنهجية. - البخور في التاريب البخور في التاريب البخور في التاريب الأزمان. المنافقة عن ظفار أرض الله

- نبذة تاريخية عن ظفار أرض اللبان.



(شكل رقم ١٢: منظر طبيعي من ظفار العُمانية)

(http://www.oman0.net/gal/data/8/medium/oman0-nature-320.jpg)

#### مشكلة البحث:

إن مدينة سمهرم في خور روري قرب عاصمة المنطقة صلالة، التي نشطت في تجارة اللبان، كانت مركزا حضاريا متقدما، وعلى اتصال مع حضارات أخرى عاصرتها مثل الحضارة الإغريقية. وإن هذه المدينة ازدهرت بتجارتها مع كثير من البلدان، وكان أكبر إنتاجها من اللبان الذي تصدره إلى الخارج لاستعماله في المعابد والكنائس. وكان اللبان يصدر من ميناء يسمى ميناء سمهرم (موشكا)، وتنبع أهمية هذا البحث من الحاجة الملحة على اللبان في تلك العصور، فقد وجد أن شجرة اللبان تمثل حلقة وصل مهمة في التجارة بين ظفار ومناطق كثيرة من العالم، وأدت إلى فتح مسالك جديدة تسمى مسالك اللبان أو البخور في الجزيرة العربية ،انطلاقا من هذه المحافظة باتجاه الشمال والشمال الغربي ورافق هذه الأهمية التجارية أيضا الأساطير التي كشفت عن حقائق كثيرة بين سطورها عن تاريخ معرفة اللبان واستعمالاته في العبادات والطقوس الدينية القديمة .

#### أهمية البحث:

إن الأهمية الاستراتيجية لموقع عُمان جغرافيا على الخارطة العالمية جعلتها منذ القدم نقطة انطلاق الى كثير من بقاع العالم، فأصبحت بذلك معبرا للحضارات والشعوب القديمة ، مما أثار كثيرا من دول العالم منذ زمن بعيد وبخاصة الدول البحرية لأهمية هذا الموقع، وحاولت السيطرة على التجارة الدولية من خلاله، ويعتبر موقع عُمان جغرافيا أحد المواقع المهمة لكونه يتوسط الشرق والغرب ، وأدى هذا الموقع المتفرد والجغرافيا ذات التنوع التضاريسي إلى جعل عُمان ذات شخصية جغرافية متميزة، وأصبح اتصالها بالبحر من سماتها الواضحة، وتنوع أقاليمها الجغرافية في مقدمة العوامل التي جعلت جغرافيتها تتمايز بكثير من الخصوصية .

فامتداد سواحلها أكثر من ١٧٠٠كم وتميزها بكثرة الخلجان الطويلة المتنوعة والعميقة، أعطاهــــا القدرة على الانطلاق -وبخاصة الموانئ العديدة في مناطقها - لتكون مجالا حيويا للتجارة والتبادل الاقتصادي والحضاري مع الشعوب والأمم .مما جعلها تطور مقدرتها البحرية لتامين الدولة من جهة وتقوية الصلات الاقتصادية من جهة أخرى. ولذلك فان أهمية عُمان شغلت كثير ا من الجغر افيين والباحثين والرحالة منذ القدم، ولفت نظر هم أهميتها الجغر افية وتاريخها الممتد عبر ما قبل التاريخ وبعده، معى إسهاماتها العظيمة في تاريخ الإنسانية، فكتبوا عنها كثيرا وانبهروا بتاريخها وموقعها وتراثها وما تنتجه وما تصدره وقدم هؤلاء الرحالة معلومات وافية عن تجارة عُمان، وقد حملت السفن العُمانية بضائع هائلة من الشرق كالكتان والقطن والصوف والحديد الخام وسبائك الذهب والخيول العربية والصمغ، وأهم ماودها هو اللبان الذي ركز عليه هذا البحث، مما يدل على أهميته وندرته في العالم، التي كانت سببا في ازدهار المنطقة وكان الطلب عليه كبيرا من العالم وقد شكل ميناء سمهرم مركز ا بحريا مهما لتصديره. من خلل أهمية اللبان عبر التاريخ، قامت علاقات تجارية بين الأمم والحضارات القديمة، وتذكر المصادر العربية أسواق العرب ومنها سوق الشحر (ظفار حاليا)، وقد ارتبطت تجارة اللبان والبخور بين الشرق والغرب بالأهمية الاقتصادية البارزة في فترات مختلفة، وأصبحت عُمان بذلك همزة الوصل بين المحيط الهندي والبحر المتوسط، إضافة إلى ارتباط التجارة بطرق القوافل عبر الربع الخالي والجزيرة العربية إلى بلاد مابين النهرين ومصر وبلاد حوض البحر المتوسط ومنها إلى أوروبا أو بالطريق البحري عن طريق الموانئ القديمة في ظفار كسمهرم، والبليد وريسوت وكمرباط وحاسك عبر بحر العرب والمحيط الهندي، إلى سواحل إفريقيا وشبه القارة الهندية، ومنها إلى شرق آسيا أو إلى مصر عبر البحر الأحمر، وقد أحيطت تجارة اللبان بأسرار وأساطير مختلفة، وكان الهدف هـو المحافظة على هذه السلعة نظرا للقداسة التي تتمتع بها عند الأمم القديمة .

#### أهداف البحث:

١- استقراء أهمية اللبان وتجارته.

٢- معرفة استخدامات اللبان واستعمالاته وفوائده.

٣- الدور البارز لسلطنة عُمان في عملية التواصل الحضاري بين الشرق والغرب من خلل تجارة اللبان وشكلت بذلك مواقع مرتبطة بهذه التجارة وأهم المواقع متمثلا بميناء سمهرم أكثر المستوطنات أهمية يتوسط مناطق إنتاج اللبان.

٤ - تأكيد أهمية اللبان ببناء ميناء سمهرم .

٥- بيان أسباب ازدهار الجنوب العربي ووصفه بأنه أغنى بلدان العالم .

٦- اللقى الأثرية نؤكد عراقة حضارة منطقة ظفار .

٧- بيان تميز مناخ منطقة ظفار وطبيعة أرضمها.

#### المنهجية:

هذه الدراسة تختص بميناء سمهرم وتجارة اللبان الذي أبرز الدور الحضاري الإنساني للثقافة العُمانية في العالم، لأن التراث مرآة عاكسة لحضارة الشعوب وليس أدل على ذلك ما ورد في خطاب جلالة السلطان قابوس في ١٩٩٤/١١/١٨م حيث قال :(إن المحافظة الحقيقية على التراث لن تتم ولن تكتمل إلا بإعطاء كل مفردات هذا المفهوم حقها من العناية والرعاية).

يبقى هذا التراث جسرا لتواصل الأجيال مع أسلافهم، ومعبرا عن القيم البشرية وثقافاتهم عبر الحقب الزمنية، وشاهدا على حضارة هذه الأمة عبر مراحلها المختلفة من تاريخ الحضارة الإنسانية. ويعتبر الموقع الأثري لميناء سمهرم أثرا من الماضي التليد المتمثل في تجارة اللبان، ولدر استه من الناحية التاريخية الأثرية في ضوء الحفريات الأثرية اتبعت الباحثة منهجين هما: المنهج التاريخي.

المنهج الأثــــري.

## الإرث الثقافي والتاريخي:

الموروث الثقافي الأصيل أحد أهم الأصول المهمة للسلطنة، وبخاصة أن موقعها الاستراتيجي وتاريخها العريق جعلاها تتفاعل مع العديد من الثقافات الأخرى، مما انعكس على تميزها بخواص الشعب المضياف والطبيعة الغناء الجميلة والمتميزة.

وكانت عمان تعرف قديما أي منذ ستة آلاف عام بأسم "مجان" وهي أرض غنية بالنحاس وذات نواصل مع الحضارات العريقة القديمة. وقد برهن علماء الآثار على أن شعب مجان كانوا يقومون بصهر النحاس ويشكلون منه توابيت مميزة في صياغتها وتصميميها، إذ إن هناك العديد من الآثار التي تبرهن على ذلك خصوصا في شمال البلاد وشرقها. وكانت المرأة في مجان تتحلى بالنه والعقيق الأحمر والأصداف ، كما كانت ترد إلى مجان بضائع تجارية من أرض ميسبوتميان سابقا (العراق وإيران حاليا) ومن هاربان (وادي الهندوس) وقد بدات ذلك واضحا في آثار العديد من المناطق في البلاد من خلال الآثار التي تشير إلى عراقة حضارة قديمة (الزبير ٢٠٠٧: ٨٨). وقد لعب اللبان – البخور – الذي يوجد في ظفار جنوب البلاد دورا رئيسيا في تاريخ عمان العريق ، وهذه المادة العطرية كانت لها قيمة خاصة في التاريخ القديم، فهي ذات عبير خلاب

وتعتبر أيضا مادة طبية عالية الجودة وتستخدم في العديد من الصناعات الطبية قديما وحاليا بالإضافة إلى استخدام اللبان بخورا في المناسبات الدينية والاحتفالات المتعددة في مصر القديمة واليونان والإغريق حيث كان الرومان يقدرون اللبان كما يقدرون الذهب.

وقد عملت تجارة لبان البخور على زيادة الثروات في الجنوب العربي (عمان واليمن) وقد جعل هذا العطر العرب طابعا خاصا مثلما كان يعتقد الأوروبيون (الزبير ٢٠٠٧: ٨٨).

ومازالت تجارة اللبان تشيع في ظفار ، حيث يبدو نشاط تجارته بارزا ويشار إليه بالبنان في منطقة (خورروري) القريبة من طرقه. كما كان يعتقد في الحضارات القديمة أن هناك موانئ للبان والبخور مثل سمهرم وموشة حيث يشار إلى ذلك في أدبيات الحضارة الإغريقية في القرنين الأول والثاني الميلاديين . وقد تم تطوير وتأهيل ثلك المواقع في الوقت الحالي لاستقبال الزوار والسياح وكذلك مدينة البليد القديمة في ساحل صلالة، وتقوم النساء عادة باستخدام المضرم المبخر – بأسلوبا مميز، وفي الماضي كانت تستخدم الحناء والأصباغ الطبيعية والنقوش لتربين المضارم أي المباخر بشكل هندسي لكن الآن نجد أحيانا تألق الأصباغ المعدنية البراقة والنماذج الحديثة للمباخر (الزبير ۲۰۰۷: ۸۸، ۹۹).

وقد عرفت عمان بتاريخها العريق في السفر في البحر عن طريق المحيط الهندي وما وراءه، وتؤكد الوثائق التاريخية أنه كان هناك بحار عماني اسمه أبو عبيدة في القرن الثامن (يعتقد أنه السند باد الرحالة) وكان يبحر إلى الصين، وقد اسهم في إقامة تجارة مشتركة هناك وما زالت الآثار التاريخية والمساجد الإسلامية باقية هناك في الصين، وتشتمل على اللؤلؤ والتوابل والخيول والبخور فيما كانت عمان تستورد من الصين الخزف الصيني والمعادن النفيسة والورق والحرير، وكان الخزف الصيني مطلوبا بشدة في عمان ويعد جزءا من أساسيات البيوت التقليدية القديمة.

ومنذ العصور الأولى فقد أحب العمانيون الطبيعة، ففي البحر اعتادوا على الرياح الموسمية، التي قد تودي بحياتهم، أما في البر فقد عاصروا الظروف المناخية القاسية والعدائية أحيانا في البحار، أما المياه الجوفية فقد كانوا يصلون إليها عن طريق حفر الأبار وإنشاء قنوات تعرف باسم "الأفلاج" وهي تساعد على خروج المياه من مصادرها الأصلية ويعتبرون الأفلاج:

هبة الله الذي عرفوها منذ قرون، أي قبل الميلاد، وذلك طبقا للدلائل الأثرية، وهذه دلائه على على مهاراتهم الهندسية الرائعة. حيث تعكس هذه القنوات براعة هندسية من خلال استخراج المياه من تحت الأرض ورفعها إلى السطح ثم انحدارها من فوق الصخور والجبال الضخمة وتدور حول الجبال وتمر عبر العديد من المناطق والحقول والتجمعات (الزبير ۲۰۰۷: ۹۰).

كما تبين البنايات القديمة وجدرانها طبيعة الاحتكاك المباشر مع البيئة حيث تظهر تلك البنايات من ملامح متعددة من ذلك الماضي العريق وذلك لما تعكسه أدوار البنايات ومظهرها الخارجي من قدرات إنسانية متقنة في القدرة على التكيف مع مختلف الظروف المناخية ، كما أن جدران البنايات القديمة تتضمن اختبار الزمن من خلال البنية الأساسية للتاريخ الإنساني، التي كانت وما زالت تمتص الحرارة في الصيف وتمنح الإحساس بالبرودة في فصل الشتاء .

ولقد جذبت هذه الآثار الخلابة أنظار المسافرين والسياح على مر العصور وهناك أكثر من ألف مبنى دفاعي يقف لحمايتها والدفاع عنها، وقد لعبت تلك الحصون دورا أساسيا في التعريف بالقدرة والقوة العمانية، واعتبرت اليونسكو الحصون الممتدة في بهلاء وما يحاط بها أنها من مواقع الآثار العالمية، أما الآن فهذه الحصون والقلاع الأثرية تجذب الآف السائحين كل عام، وبناء على خطة التطوير التي تنتهجها السلطنة فهي تستخدم أحدث التقنيات التكنولوجية لتعزيز خبرة الزائرين وتعريفهم بها (الزبير ١٩٩٤: ٩٠).

لذلك فإن السلطنة دولة لها تاريخ عريق، وليس من الغريب أن يسهم الموروث الثقافي وأصوله العريفة في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم، في حين تبين الدراسات أن الموروث الثقافي العماني له قيمته بوصفه واحدا من الأصول المهمة للبلاد، فضلا عن وجود كثير من المواقع الأثرية القديمة إلى جانب التاريخ الملاحي البحري العريق وجمال الطبيعة الخلابة والموروثات الفنية والتقليدية، التي تشكل جميعها إرثا غنيا معززا للسياحة العُمانية.

### البخور في التاريخ:

إن الآثار التاريخية التي تتحدث عن عادة تبخير المواد الصمغية والمواد الأخرى التي تطلق دخانا عطريا عند حرقها موثقة ومؤكدة جيدا في الكتابات والأدلة الأثرية التي تعود للألف الثالث قبل الميلاد وما بعده.

و لآلاف السنين كانت الحضارات القديمة من الشرق والغرب من بابل إلى مصر ومن اليمن إلى اليونان وروما تحرق البخور والصمغ ومواد أخرى على مذابح المعابد لطلب الخير من الآلهة، كما كانت تحرق في المناسبات الدنيوية، وكانت هذه المواد المحروقة ذات أهمية بالغة، وكانت اللبان وأنواع البخور الأخرى من أثمن البضائع في العالم القديم وغالبا ما كانت أسعارها نفوق سعر الذهب.

ولطالما لعبت عُمان الدور الرئيس في تجارة العطور المربحة؛ لأنها كانت المنتج والمصدر الأساسي للبان . وأشار علماء الآثار في ظفار إلى أن استعمال اللبان وتصديره قد يرجع إلى الألف السادس قبل الميلاد (زارنيز ١٩٩٤).

وتأتي معظم الأدلة الملموسة عن تاريخ عُمان الطويل في استعمال اللبان وأنواع البخور الأخرى من المواقع الأثرية حيث استخرجت عدد من المباخر. إذ تعود المباخر التي اكتشفت في رأس

الجنز ومصيرة مع وجود بقايا من اللبان المحترق (وسيجربر ١٩٨٠) إلى الألف الثالث قبل الميلاد . وقادت الاكتشافات الأثرية في رأس الحد ورأس الجنز العلماء إلى نتيجة مفادها أن تلك الاكتشافات كانت تمثل معدات منزلية نموذجية وليست جزءا من أدوات استعملتها طوائف دينية (كليزووتوسي ٢٠٠٠)، مما يشير إلى أن سكان عُمان كان لديهم متسع من الوقت والرخاء لتطوير تقاليد البخور الراقية إضافة إلى الأنواع المتعددة من المواد التي تحرق والتي تفتخر بها ثقافة الروائح الزكية العمائية .

## استعمالات البخور وأهميته في التراث العُماني:

ليس من الغريب أن يمثل البخور في الثقافة العمائية الحديثة أكثر من مجرد مادة عطرية، إذ يعد جزءا لا يتجزأ من مواد التجميل، إضافة إلى دوره القعال في عمليات مراسم الطهارة. ويعد التبخير (عملية حرق البخور) جزءا أساسيا في العديد من الأديان سواء في الحياة اليومية أو في المناسبات الخاصة. ويستعمل البخور لتعطير الجسم والشعر والملابس كما أنه يستعمل البخير المنازل وحتى السيارات. وتعد عملية التبخير في واقع الحال عملا اجتماعيا إضافة إلى كونه روحيا. ويرتبط التبخير خاصة بمناسبات مقرونة بالفرح والنقاء مثل حفلات الزفاف (والحول حول) ومناسبات أخرى، وتعد أنواع معينة من البخور واللبان على وجه الخصوص عوامل تنقية قوية من الناحيتين الصحية والروحية. ومؤخرا أصبحت الخصائص الطبية للعديد من المواد المستعملة التبخير مثل اللبان والصمغ محط اهتمام الأبحاث العلمية.

ويطلق مصطلح البخور على كل الأنواع بغض النظر عن شكلها والمادة التي تتكون منها، وتشتق هذه الكلمة من كلمة (بخر). والبخور مختلف تماما عن اللبان، وهو المادة الصمغية المستخرجة من شجرة اللبان أو كما تسمى علميا (باسويلا سكرا) (شكل رقم: ١٣).



(شكل رقم ١٣: شجرة اللبان)

( http://www.enfleurage.com/images/j-oman/frankincense-tree.jpg)

وباستثناء اللبان والعود اللذين يستعملان بمفردهما أو بخلطهما مع مادة أخرى فإن معظم أنواع البخور في الواقع هي عبارة عن خليط من عدة مكونات.

ومن أبرز هذه المكونات قطع العود والصندل والزعفران والمسك (مادة تستخرج من غزال المسك ) والعنبر (مادة عطرية تستخرج من أمعاء حوت العنبر) والصمغ وماء الورد ومجموعة من الزيوت العطرة, وتختلف خلطات البخور وطرق الإنتاج كثيرا بحسب المنطقة والوصفات الخاصة،

وقد يتكون البخور المستعمل للأغراض الشخصية من مجموعة واسعة من المكونات التي تزيد من عبق رائحته وغالبا ما تشمل مكونات خشبية وزهرية مثل قطع العود وخشب الصندل أو زيت والورد المجفف وعطر الورد والسفسف والشنة والزيوت العطرية إضافة إلى مكونات حيوانية مثل العنبر والمسك والزعفران ويعتقد بأن البخور المستعمل في طقوس التطهير وطرد الشرد لديه خصائص تطرد الشرور والعناصر الأساسية في هذه الأنواع من البخور ذات طبيعة صمغية غالبا مثل اللبان والمر والصمغ وغيره.

يحرق البخور على جمر مشتعل في مجمر طيني أو معدني ويوجه الدخان نحو وجه الشخص أو شعره ، وتبخر الملابس بلفها ووضعها على مبخرة مصنوعة من الخيزران أو الخشب يوضع

### صناعة البخور:

يعد البخور صناعة منزلية في العادة، ففي الاحتفالات الكبيرة مثل الزفاف تصنع كميات كبيرة منه لتبخير العروسين وأسرتهما والضيوف. ويحتوي جهاز العروس عادة على عدة مكبات (علب مزخرفة من النحاس استبدل بها اليوم علب زجاجية ) كبيرة بها خلطات بخور مختلفة مثل البخور الخاص بالعروس وبخور الضيوف وبخور الملابس.

## أنواع البخور في عُمان:

يعتبر البخور العُماني \_ من ناحية الخصائص الفيزيائية \_ من النوع غير القابل للاحتراق المباشر بعكس أعواد البخور أو أنواعه الأخرى القابلة للاشتعال . ويتميز البخور غير القابل للاشتعال بأنه يتطلب مصدر حرارة منفصل، مثل الفحم النباتي الذي يستعمل في عُمان. وهناك نوعان رئيسان من البخور العُماني؛ خلطات البخور الجاف أو الدقة وخلطات البخور السائل أو المخمر .

ويحتوي كلا النوعين على أصناف مختلفة من البخور تختلف بمكوناتها وراتحتها وسعرها وغرضها وطريقة استعمالها مثل بخور (العرايس) والبخور (العادي) وأنواع أخرى لصد الحسد والعبن.

وفيما يلي نوعان من البخور يوضحان التركيب وطريقة الصنع:

(الدقة) التي تخلط مع قطع العود وخشب الصندل والصمغ والزعفران والمحلب وبعض العطر المخلط وعطر العود ، وتجمع المكونات الخشبية – الزعفران والصمغ والمحلب – وتخلط شم تضاف العطور إليها ، ويوضع الخليط في وعاء وتوضع مبخرة تحتوي على الفحم المشتعل في الوسط ويبخر الخليط الحديث ببخور جاهز ، بعدها يدفن الوعاء مدة أربعين يوما ليصبح بعدها جاهز اللاستعمال .

وتصنع الأنواع الأخرى من خلطات البخور بإضافة بعض المكونات مثل عود الصندل والورد المجفف والشنة والزعفران والصمغ وزيوت العطور المختلفة وسائل السكر وماء الورد . ويمكن المحمول على أنواع متعددة من البخور السائل بغمر قطع العود في خلطات العطور الثمينة

والمختارة بعناية. تظهر تراكيب البخور وطرق إعدادها اختلافات عدة بين المناطق المختلفة حيث تحتفظ فئات من الناس، وتفتخر بوصفاتها الشعبية لصنع البخور، وبما أن العنصر العطري يعد مكملا للزى الشخصي الذي يشمل الأزياء والحلي والأسلحة التقليدية والكماليات الأخرى -فإنه يسهم في ترسيخ الهوية الثقافية المحلية أو الوطنية. وفي بعض الأحيان - كما هو الحال في يسهم شجر العرعر أو أنواع من شجر الصمغ التي تنمو في محافظة ظفار - يرتبط الاستعمال التقليدي لأنواع معينة من المواد الداخلة في تركيب البخور بتوفرها في الطبيعة الجغرافية.

ورغم أن مثل هذه الفروق تصبح غير واضحة يوما بعد يوم ، إلا أن استعمال أنواع محددة من البخور في الماضي كان كثيرا ما يختلف بين الرجل والمرأة (شكل رقم: ١٤). فقد كان الرجال والنساء يستعملون اللبان والعود، إلا أن خلطات البخور المذكورة آنفا كانت تستعملها النساء فقط.







(شكل رقم ١٤ : بعض أنواع البخور العُماني)

إن صناعة الحضارة بحاجة إلى عقل يقوده الإيمان، ونظام يحوطه القانون، وثراء ينتجه العمل وهنف يحدده الإخلاص، وشعب يقرر النجاح.

## لبان ظفار حوار لكل الأزمان:

اللبان حام خلده العُمانيون، كاد يتوارى خلف أروقة الضباب، لولا عبقرية العُمانيون، كاد يتوارى خلد تاريخا عظيما، له مثل عليا تمثل روح هذا التاريخ، وسره وفلسفته، هذه المثل تجعل للحياة معنى وقيمة، وتجعل معتنقها مفيدا لأمته ووطنه ،أمينا على مصلحة الوطن ،قريبا من الله .أبحرت إلى أعماق الماضي ،وجدت كل شيء ساكنا، وبإيقاعي وحركتي الدافئة حركت الساكن، نما الأساس وحلق مع كل شيء وحمل طابعا خاصا تهافتت عليه البلدان من كل مكان ،وتسلقت حروف الأيام وفتشت بين جنباتها تاريخا ملحميا عذبا، لقد بهرت بالتاريخ وأصبحت جزءا منه.

وأشد ما بهرني تاريخ عُمان، حولني إلى مدائن عشق في مباخره اللبانية الرائعة، التي سجلت باسمي فتصاعدت الأبخرة وبخوري هو تاريخكم فمضت السنون تعرفت فيها على مختلف الشعوب فقرأتها وتعرفت عليها والتصقت بمكانها وزمانها وشخوصها وظروفها وكل وجوهها فأصبحت محاصرا في منازلهم وكنائسهم ومساجدهم ويا له من حصار جميل جميل؛ لأنه مثقل برائحة الدين والوطن والإنسان وعبق العطر والأمجاد ،وأبحرنا معا عبر المحيطات نتاجر ونسافر ويغامر ونستمتع (وفي الأسفار سبع فوائد)، أتحسس نفسي فأجدني كما كانوا تراب وطن يفوح بروائح التاريخ، القلاع والحصون والأفلاج والوجوه نفوح بالوجوه والسرحلات تساريخ مليء بالأسماء والموانيء وربابنة البحر وعناوين مدن وبطاقات حكم وأعسلام دول وأنا أدعوكم بترابنا أكثر، فالآثار والتاريخ طفل يكبر ويكبر لا يهرم، كثير الحركة يملأ أكياسنا زهورا أحيانا، وأحيانا يملؤها جمرا ونارا، ومن منا لا يحمل بصمة التاريخ في خلاياه ولغته وحركته؟

التاريخ والآثار هما علم الماضي ،هما الحاضر والمستقبل الذي تشكل وفق الماضي ،وهما اللذان يقودان خطى الأمة وهما ذاكرتها وهويتها ،وهما أخلاق الأمة ودينها مطبقا في الواقع ولأجل هذه الأهمية على الأمم أن يولوا عناية لتاريخ أمتهم وحضارتهم ،مبينين مواقع العظمة ليقتفوا خطاها، ومواقع الضعف ليعتبروا منها .

ومن هذا كان الأثر التربوي للتاريخ عظيما، بل موجهاً أخلاقياً بليغ السطوة في تكوين الأجيال وصياغة الأمم ،وفي تاريخ عمان من الروعة، عندما أنتج رجالا عظاما معتزين بهويتهم وإرثهم الحضاري الشامخ، لأن الوطن هو الذي أنتج هذه الأخلاق، وأنتج هذه الحضارة الباهرة، ومن هنا يقول العالم الإنجليزي "بريستل" التاريخ هو المادة الضرورية لإعداد كل مواطن يمتاز بوعي الجتماعي".

وتجلت أهمية عُمان لما جاورها بسبب وجود معدن ذي أهمية قصوى هو النحاس وكان ملوك سومر في أور ببلاد ما بين النهرين أهم المشترين للنحاس العماني (شكل رقم: ١٥)، وقد حصلوا عليه من دولة مجان التي وردت الإشارة إليها في مدوناتهم منذ ٤٠٠ ٤ق م وطبقا لرواية الملك الأكدي سرجون فإن سفن مجان كانت ترسو على أرصفة ميناء أكد وهي محملة بالنحاس وأحيانا الصخور البركانية المتبلورة من جبال مجان لصناعة التماثيل .

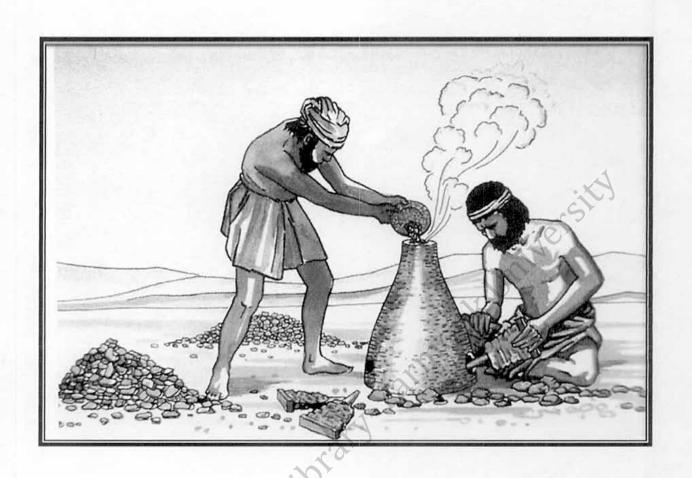

(شكل رقم ١٥: إعادة بناء لفرن صهر النحاس في ميسر) (اللواتي ١٩٨٤: ١١)

وإن مجان هو الاسم الذي أطلق على عمان، وكشفت مواقع تعدين كثيرة تدل على عصور متعددة، كما دلت الحفريات في منطقة ميسر بوادي سمد على أن الأهالي كانوا يتمتعون بمجتمع كبير ومنظم في الألف الثالثة ق م .وقد وجدت بعض ثمار الرطب المتحجرة في عمليات الحفر مما يدل على وجود النخيل في تلك الأزمان (اللواتي ١٩٨٤: ١٠،٩). وقد عثر في أحد المنازل على ٢٢ قطعة من بقايا الكتل النحاسية المصبوبة وعثر على أسلحة وقلائد في مقابر من الألف الثالثة ق .م، تدل دلالة قاطعة على ما وصلت إليه براعة الصناعة في هذه الفترة في هذا الأختام التيك وعرضها، وعثر على ختمين في حفريات ميسر (شكل رقم: ١٦)، يعدان من أقدم الأختام التي

أمكن العثور عليها في عمان ، خاتم يحمل حروف كتابية من وادي الأندوس بالهند مما يدل على الصلة بين عمال والهلد (اللوائي ١٩٨٤! ١٢،١٠١).

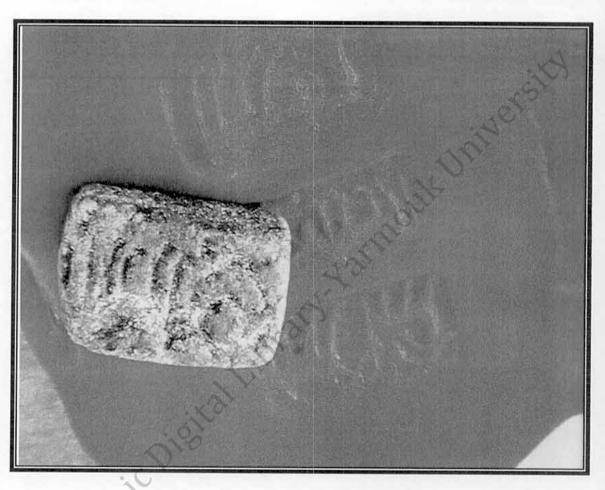

(شكل رقم ١٦ : ختم من ميسر) (اللواتي ١٩٨٤: ١٢).

وخلال الألف الأولى ق م أصبحت ظفار، وهي المنطقة الجنوبية من السلطنة ، مصدرا رئيسيا لسلعة اللبان التي كانت منبعا للشراء لكل الأهالي الذين انغمسوا في تجارتها في جنوب الجزيرة العربية، وزاد الطلب عليه بعد القرن السادس ق م في اليونان وسوريا وبلاد فارس وأخيرا روما ،وتوجد رسوم هذا الأسطول على لوحات من الجص في معبد (دير بحري )بالقرب من طيبة في مصر ولا تزال أشجار اللبان تنمو طبيعيا، كما أن توزيعها يدل إلى حد كبير على ما كان عليه الوضع في الأزمنة القديمة (اللواتي ١٩٨٤: ١٣، ١٤).

لعبت موانئ عُمان دورا بارزا بتجارة العبور، إذ إن خليج عمان يشكل مسدخلا رئيسيا الخليج العربي بفصله مضبق هرمز ويشاطر الخليج العربي في التعرض للرياح، وفي الوقت نفسه ينعم بوجوده على حافة منطقة هبوب الرياح الموسمية ،وبهذا فإن ساحل عمان كان المكان الطبيعي لأية سفينة تغادر الخليج وتنتظر هبوب الرياح الموسمية .حيث كانت موانئ عُمان تقوم بإعادة تصدير كثير من السلع التجارية (المديلوي ٢٠٠٧: ١٢).

واستطاع العُمانيون أن يبلوروا ثقافتهم في قالب مميز ومنظم عرفتهم بها الشعوب العربية والغربية واستمر التقدم الحضاري الذي عرفته شعوب المنطقة، وتمثل هذا التقدم في عدد من المقامات والعناصر الحضارية المعمارية والفنية أبرزها تطور المعابد ،وازدياد زخرفتها وأناقتها ،وعمارة المدافن وطقوسها الجنائزية وظهرت الأختام الأسطوانية وكذلك تمكن الإنسان أن يخطو بصناعة الفخار خطوات واسعة مكنته من اختراع الدولاب لصناعة الأواني الفخارية ،واستخدم المعادن بشكل واسع في عدد من مستلزماته وأسلحته ،وتطورت الأنظمة الزراعية وتوسع في تحسين طرق الري وتحسين المعرفة وخطى خطوات واسعة على تطوير الكتابة وتحسين رموزها من حيث الاختصارات والأصوات وأطلق على هذا العصر (طور التكوين الحضاري)، ولا شك في أن رقيا بهذا المستوى قد طور معه اتصالات ذات مستوى متقدم بين بــلاد مــا بــين النهــرين والشعوب الأخرى لها وكان عماد هذه الاتصالات تبادلات واسعة النطاق برز تأثيرها في كثير من المجالات المعمارية والدينية والاجتماعية والاقتصادية ،وعبرت لنا المعثورات واللقي الأثرية والأواني الفخارية والأدوات المعدنية وخلافها عن مكنون هذا الاتصالات واتساع مجال الحركة التجارية التي ربطت هذه المجتمعات قديما (المديلوي ٢٠٠٧: ١٣- ١٥).

ونتج عن دخول هذه الثقافة إلى شعوب المنطقة علاقات تجارية واسعة النطاق ربطت بين الشعوب. لقد دخل إقليم عُمان خلال تلك الفترة عصورا أرحب من الحضارة واستطاع أن يتبوأ مكانة بين المجتمعات بفضل موقعه الاستراتيجي في النشاطات التجارية البحرية ،وأن يكون حلقة وصل بين البلدان المحيطة وأن يستمر التواصل بين تلك المناطق حتى الفترات اللاحقة، كما أن التأثيرات التي تأثر بها إقليم عمان وصلت إلى درجة من النضج الحضاري الذي أهلها لأن تلعب دورا مهما في الاتصالات الحضارية بين الشعوب المختلفة (المديلوي ٢٠٠٧: ١٧ – ١٨). وتؤكد الدراسات أن تجارة الخليج العربي في العصور القديمة كانت مقتصرة على عُمان والعراق، أما بقية المدن الأخرى فقد كانت بمثابة محطات لرسو السفن فقط (البوسعيدي ٢٠٠٨):

لعبت ظفار دورا حضاريا فاعلا في التاريخ القديم بحكم كونها مصدرا أساسيا للبان والصمغ اللذين كانا في مقدمة السلع التي تحظى باهتمام كبير في العالم القديم مما أثار اهتمام المؤرخين القدامى منذ ٠٠٤ق .م وجميعهم شكلوا لنا مادة عن أهمية اللبان والصمغ في تجارة العالم القديم . وقد أضاف العمانيون للبان الشحم وأبدعوا في صناعة البخور، وشكل هذا المنتج أهمية كبيرة في حركة التجارة .

٥٨).

كان اللبان بديلا للنحاس وأصبح في مقدمة السلع المطلوبة في العالم .مـن هذا نلمـس أهميـة الإحساس والتعامل مع الحواس فعندما يسقط الإنسان في مشكلة ما بحواسه يتكيف ويتبرمج لاتخاذ موقف حيال المشكلة ويتمعن بالموارد والخيرات الطبيعية ويستغلها حتى يتقدم، فحضارة الإنسان وليدة قابليته وقدراته باستعمال حواسه وإبداعاته. فالعمانيون تكيفوا مع الحضارة القديمة، فحـين ذهبت أهمية النحاس كانوا قد وجدوا البديل وهو اللبان، وحين تغيرت طرق التجارة لحضارات ما بين الرافدين كانوا قد وجدوا البديل وهو الحضارة المصرية. إذ إن تحدي الجغرافيـا والظـروف والمشاكل هي مصنع الحضارة لأي أمة من الأمم (البوسعيدي ٢٠٠٨: ٩٤).

# نبذة تاريخية عن ظفار أرض اللبان:



(شكل رقم ١٧ : بخور مستخرج من شجرة اللبان )

توالت الحضارات في جنوب شبة الجزيرة العربية وعاشت المنطقة فترات طويلة من الازدهار والرخاء، لذا فقد كان الرومان يسمونها (البلاد السعيدة) ومنذ الألف الثاني قبل الميلاد اتجهت الأنظار إلى السواحل الجنوبية من عمان فاحتلت ظفار أهمية خاصة وتحدث عنها المؤرخون، فقد اشتهرت بما تنتجه من اللبان قبل قيام دولة الحميريين بعشرات القرون وعرف أقدم تجمع حضاري في منطقة "شصر" شمال "ثمريت" حيث توجد مدينة "اوبار" التي ما زالت أنقاضها مدفونة تحت الرمال ويستدل عليها من بقايا الأدوات القديمة الموجودة حتى الآن ويعتبرها الباحثون أكبر تجمع للقوافل التجارية ويعود هذا الموقع إلى حوالي ثمانية عشر ألف سنة قبل الميلاد ويعتقد أيضا أن أوبار هي إرم التي ورد ذكرها في القرآن الكريم وقد وجد في الموقع بئر ماء وبرج وجدار طوله ستون مترا، كما وجد ما يشبه الأبراج الدائرية عرض الواحد منها حوالي مثر مربع، بالإضافة إلى بعض الأدوات التي تعود إلى العصر الحجري مثل السهام والرماح التي تعود إلى أكثر من ٢٠٠٠سنة ق.م (السقا ٢٠٠٨)، وكذلك أدوات نحاسية وبرونزية من العصر

البرونزي وبعض العملات من العصور الإسلامية . وفي القرن الثامن قبل الميلاد خرجت من اليمن أولى الهجرات العربية متجهة إلى الشمال مارة بظفار، ورغم أن المغموض يحيط بمنشأ حضارة جنوب الجزيرة العربية التي كانت قائمة منذ ألف سنة قبل الميلاد إلا أنها عرفت الازدهار والتطور على غرار حضارات الدول الكبرى في حوض البحر الأبيض المتوسط وبلاد فارس التي كانت تشكل أسواقا لمنتجات جنوب الجزيرة العربية آنذاك .وكان ازدهار هذه المناطق السبب المباشر افتح الطرق الملاحية في المحيط الهندي، فقد عرفت ظفار بإنتاج أجود وأطيب أنواع اللبان الذي كان يشكل أهمية اقتصادية كبيرة في ذلك الوقت وقامت بسببه ممالك عرفت بممالك اللبان. كما سميت الطرق طرق البخور، حيث كان يستخدم في المعابد المصرية القديمة للطقوس الدينية وكذلك في بلاد ما بين النهرين وبلاد الروم واليونان والهند، وظهر في النقوش التي عثــر عليها في خور روري أن المنطقة كانت تتمتع بنفوذ في الجنوب العربي وبأنها مركز مهم لزراعة اللبان الذي كان يسميه اليونانيون (مسكا)، ويتم تصدير اللبان من عــدة مــوانئ أهمهــا مينـــاء (سمهرم)، وتقع هذه المدينة قرب طاقة، وتعرف محليا بخور روري، وقد اشتهرت بنشاطها التجاري، وذكر أن السفن كانت تبحر من مصر الفرعونية إلى ميناء سمهرم جنوب الجزيرة العربية، ووجدت عدة نقوش في معبد الدير البحري الذي يقع بوادي الملوك بمدينة الأقصر المصرية تسجل الرحلة المشهورة إلى سمهرم التي تمت في عهد الملكة حتشبسوت في القرن الخامس قبل الميلاد. ولمدينة سمهرم آثار باقية إلى يومنا هذا، منها النقوش الحميرية بالخط المسند على الصخور وتحكى هذه النقوش قصة تأسيس المدينة على يد أحد ملوك شبوة في القرن الأول ق.م، وكانت شبوة عاصمة مملكة حضرموت التي أراد ملكها أن يمد نفوذه إلى منطقة اللبان في عمان وينشئ ميناء لصادراته، وقد تحقق له ما أراد وأسس ميناء سمهرم (شكل رقم: ١٨). وفي القرن الثاني الميلادي بدأت هجرة قبائل الأزد إلى عمان بقيادة مالك بن فهم إثر انهيار سد مارب،

وقد مرت هذه القبائل بظفار لتواصل طريقها إلى الشمال، وتنحدر معظم القبائل العمانية من الأزد وقد مرت هذه القبائل بظفار التواصل طريقها إلى الشمال، وتنحدر معظم القبائل العمانية من الأول من القرن الرابع عشر الميلادي ١٣٣١ق.م زار ابن بطوطة ظفار، وروى أن جميع أهلها يعملون في التجارة وأهمها تجارة الخيول وأن أغلب تجارتهم مع الهند التي كانوا يستوردون منها القطن والأرز.

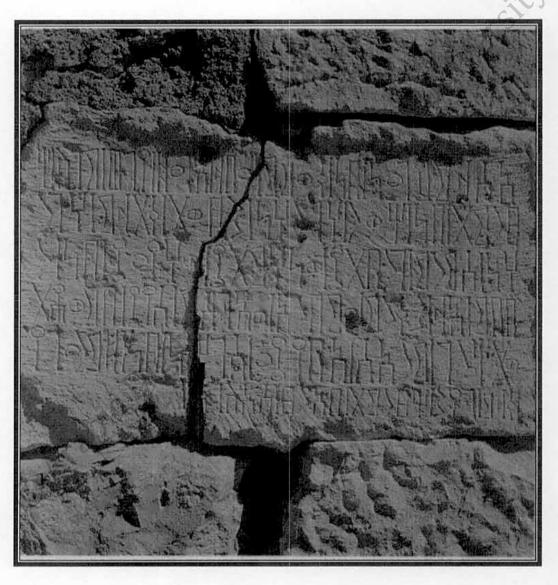

(شكل رقم ۱۸: نقش خور روري ، يبين تأسيس سمهرم على يد مستوطنين من شبوة) (www.omanlover.org/vb/showthread.php/127717)

ورد ذكر ظفار في كتابات ابن خلدون حيث أوضح موقعها على البحر وعرفها بحاضرة توبا ومرباط. وفي القرن الرابع الهجري من العصر الإسلامي حكم ظفار محمد بن أحمد المنجوي مؤسس دولة المنجويين، وفي عهدهم تم تأسيس مدينة البليد التي لعبت دورا مهما في النشاط التجاري نتيجة اتصالها بالموانئ العالمية، وفي الصين وبلاد ما بين النهرين والهند والسند واليمن وحضر موت، وقد عثر خلال الحفريات التي جرت في البليد على كثير من الأواني الفخارية بالإضافة إلى عدد من الأعمدة المنحوتة من الحجر الجيري، كما بنيت في الجهة الشمالية من المدينة القلعة والقصر الإداري.

سيطرت أسرة الرسوليين في القرن الثالث الميلادي على منطقة ظفار، وفي عام ١٢٨٥م أكد ماركو بولو ازدهار مدينة ظفار، حيث وصف عظمتها وجمالها في كتاباته، وقد أورد أن هناك حركة ملاحية بينها وبين الهند، وذكر ازدهار تجارة الجياد العربية الأصيلة، وقد كانت تتبع هذه المدينة بلاد وقرى عديدة تنتج كثيراً من اللبان الأبيض.

وفي القرن الخامس عشر الميلادي سيطرت قبيلة آل كثير على الحكم في ظفار وهم خلفاء الرسوليين واستمر حكمهم حتى القرن السادس عشر الميلادي، حتى بدأ التوغل البرتغالي في المحيط الهندي وبسبب الحصار البحري الذي فرضه البرتغاليون تدهور اقتصاد ظفار وتجارتها الدولية، وفي عام ١٦٥٠ حقق اليعاربة انتصارهم التاريخي على البرتغاليين وبعدهم بدأ عهد البوسعيديين الذي أسس دولتهم الإمام أحمد بن سعيد (١٧٤١-١٧٧٥م) وينحدر من هذه الأسرة السلطان قابوس بن سعيد الذي تولى مقاليد الحكم سنة ١٩٧٠م (السقا ٢٠٠٨).

ويقول برترام توماس: " إذا كانت هناك منطقة في شبة الجزيرة العربية تصدق عليها هذه التسمية "يقصد البلاد السعيدة " ( توماس ١٩١٠: ٢٤ ) .

فهي بحق المنطقة التي تسمى (ظفار) والتي تشكل في مجموعها خميلة من الغابات الخضراء التي تفترش المرتفعات الجبلية المطلة على البحر، والجداول الرقراقة والحقول السندسية والسهول التي ترصع أديمها الأشجار والنباتات والأعشاب.

ثم يقول: "في هذه البلاد كما جاء في سفر التكوين جدد الرب العالم ذاكرا أنها تبدأ شرقا من جبل سفار (أي ظفار) وإلى هذه البلاد جاء المصريون القدماء بحثا عن اللبان ليستعملوه في تحنيط فراعنتهم" (توماس ١٩١٠: ٢٤).

ارتبطت هذه المنطقة منذ القدم بالمعنى الديني الموحد الذي هو جوهر الديانات السماوية التي نزلت في هذه المنطقة هادية ومبشرة ومقدمة المعاني الحضارية في دفعات متتالية تبدأ باليهودية وتنتهي بالإسلام. كما ارتبطت بما سبق هذه الديانات من محاولات إنسانية لمعرفة الله وعبادت عبدات قاصرة ولكنها جادة في محاولات الاهتداء إلى معنى الوجود وروح الحق، من هنا كان الارتباط بين مصر الفرعنية وأرض اللبان، مما يعني علاقات مستمرة في النجارة والثقافة معا.

ويذكر الأستاذ عبد القادر بن سالم بن أحمد الغساني في كتابه (ظفار أرض اللبان) أن كتاب تاريخ الإسكندر ذكر خبرا يفيد بأن الإسكندر أخذ من أرض العرب المنتجة للبخور، كمية لإحراقها اللهة تقربا إليها . ثم يذكر عددا من الحوادث تؤكد وجود علاقات بين البطالمة وبلاد اللبان والبخور. كما يذكر محاولات الرومان في احتلال الجزيرة العربية وصولا إلى بلاد اللبان، وخيبة هذه الحملات وتعثر ها، ويقول" لقد كان البخور أو اللبان رأس بضائع الذهب في العالم الثمينة المطلوبة في ذلك العهد كان سعره يساوي سعر كل من الذهب والبترول في هذه الأيام، ولم يكن يشتريه لغلائه هذا إلا رجال الدين لاستعماله في الشعائر الدينية التي تستنزف القسم الأكبر منه والملوك الأثرياء، وذلك لحرقة في المناسبات الدينية وفي اجتماعاتهم " (خورشيد ١٩٨٦: ٢٦). يقول عبد المنعم عامر في كتابه (عمان في أمجادها البحرية): كان العمانيون قبل أربعة آلاف سنه يسكنون مجان وكان لهم نصيب في تلك الخطوات الرائدة التي أقامت صلات منتظمة بين عدد من الحضارات المتباعدة (لهذا سمي خليج عمان مهد الملاحة البحرية ) (خورشيد ١٩٨٦: ٥٢).

وإذا كانت هذه هي علاقة المنطقة بالحضارات القديمة التي ازدهرت في شمالها الشرقي والغربي فإن علاقاتها بالحضارات في الجزيرة نفسها ترتبط بكيانها العربي، وتكوينها من هجرات عربية جعلت من أهل الجنوب جزءا من أهل الشمال والعكس صحيح. ويقول (ويندل فيليبس) في كتابه (تاريخ عمان): " إذا تحولنا عن الروايات إلى التاريخ، وجدنا أنه حدثت على الأرجح هجرتان رئيسيتان من شمال ووسط شبة الجزيرة العربية إلى جنوب شبة الجزيرة، فقد حدثت الأولى قبل عام ١٥٠٠ قبل الميلاد، والثانية حوالي عام ١١٠٠ قبل الميلاد، أي قبل عهد موسى بفترة قصيرة.. وقد جلب المهاجرون معهم الأفكار والعادات والأسماء التي نجدها في السجلات الأولى للكنعانيين والبابليين، وعلى سبيل المثال فإن وجود النشابه بين عبادة القمر لدى أهل بابل، وعبادة القمر في حضر موت تعتبر أمرا له دلالته. وكان أهل البلد نفسه يتحدثون لغة تماثل تلك التي كانت يتحدث بها أهل عمورية القدماء في شمال الجزيرة العربية " ( فيلبس ٢٠٠٣: ٢٥ ). ويؤكد فيليبس على وجود التشابه في العقائد والآثار الأدبية بين الأديان القديمة في فلسطين وسوريا، وبين ماكان في شبة الجزيرة من ديانات قبل الإسلام فيقول: "كان الكنعانيون القدماء مثلا يعبدون نجمة الصباح التي يسمونها عشتار ونحن نجد نفس المعبود في جنوب شبة الجزيرة العربية" ويقول : " وبالمثل فإن عبادة الشمس كانت شائعة لدى الكنعانيين وفي جنوب شبة الجزيرة العربية، كما يتضم أن كلا من الحروف الأبجدية الأولى المستخدمة في أرض كنعان وتلك التي استخدمت في شبة الجزيرة العربية كان أصلها مشتركا، ويوجه فكرة الهجرات هذه بقوله: "ويبدو على وجه الإجمال أنه يحتمل أن يكون هذا الانتشار لثقافة مشتركة قد حدث نتيجة هجرات في جنوب شبة الجزيرة العربية، والتي تشمل عمان الحالية بدلا من أن يكون نتيجة مزيد من التنقلات العامة في كلا الاتجاهين".. وإذا كانت الهجرات قد لعبت هذا الدور المهم في توحيد الثقافة والثروة

معا، فإن اكتشاف طرق التجارة بين الجنوب والشمال قد ساعد على هذا المزج الحضاري، ويقول

عبد القادر بن سالم بن أحمد الغساني في كتابه (ظفار أرض اللبان ) حول طرق التجارة:" وكان اللبان من أهم المواد التي تاجر بها العرب الجنوبيون، تاجروا بتصديره إلى بلاد الشام ومصر والعراق. وقد أشير في التوراة إلى قوافل سبأ، وهي قوافل كانت تسير مــن العربيــة الجنوبيــة مخترقة العربية الغربية إلى فاسطين فتبيع ما تحمله من سلع هناك وقد كان السبئيون يسيطرون Arabic Digital Library Warmouk Unive على العربية الغربية حتى بلغت حدود مملكتهم أرض فلسطين" (خورشيد ١٩٨٦: ٢٦).

# الفصل الثاني

- بداية الروابط التجارية في ظفار

- جنوب الجزيرة العربي - جنوب الجزيرة العربي - الانفتاح على العالم الخارجي. مساصل التجاري والسياسي. - تجارة اللبان في التاريخ القديم.

الطرق القديمة.

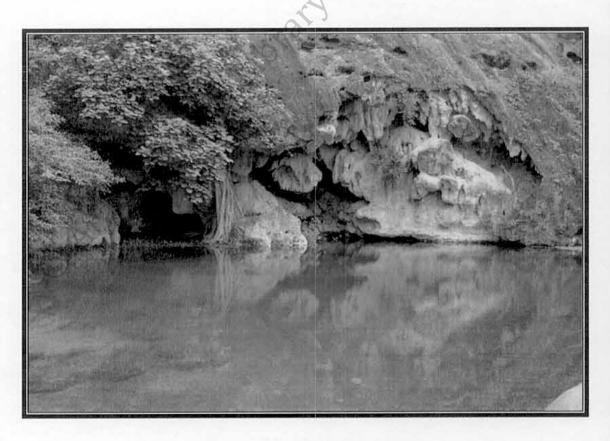

(شكل رقم ١٩ : منظر طبيعي من صلالة في عُمان)

(http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/8954/10233/119901.jpg)

أثار وجود ''اللبان '' في ظفار اهتمام المؤرخين الأوائل وكتبوا عن هذه السلعة منذ عام ٤٠٠ قبل الميلاد، بدءا من المؤرخ اليوناني الشهير هيرودوت ثم بليني وبطليموس وديــودورس وســـتر ابو وغيرهم، وهؤلاء جميعهم تركوا انطباعات وإشارات - كما تقول المصادر التاريخية - عن أهمية اللبان وندرته في العالم، والتي كانت سببا في ازدهار المنطقة التي تحتكر إنتاجه، وكـان الطلـب التجاري عليه من العالم القديم، لا يضاهيه طاب علي أية سلعة أخرى.وقد شكل ميناء سمهرم مركزا بحريا مهما لتصدير اللبان إلى العالم القديم، بالإضافة إلى المراكز البرية المعروفة التي انتشرت على طول قوافل تجارته، وكانت حضارات الشرق الأدنى تعتمد على ميناء سمهرم في جلب ما تحتاجه من اللبان اللازم لمعابدها. ومن الطرق القديمة التي ورد ذكرها من المؤرخين والجغر افيين الأوائل، الطريق الذي يربط بين ظفار وشرق بلاد العرب حتى بــــلاد ســـومر فــــي العراق. فالطريق البري يبدأ من ظفار غربا عن طريق النجد إلى جنوبي مدن الجزيرة العربية مثل شبوة وحضر موت، ثم شمالا إلى نجر ان حتى غزة، ويذكر المــؤرخ (سـنرابو) أن الرحلــة البرية تسلك طريقا مباشرا عبر منطقة الربع الخالي. وتــذكر بعــض المصــادر التاريخيــة أن الجغرافي بطليموس أول من رسم خريطة لمنطقة ظفار ظهرت نسخ منها في القرن الثاني عشر الميلادي، من مصادر عربية وأوروبية تعكس رؤية بطليموس لجغرافية المنطقة، حيث وضح موقع تصدير اللبان سمهرم، (خور روري) وقد حدد بطليموس هذه المنطقة (ظفار) وسماها (شرق العمانيين )، والحديث الذي يدور عن العلاقات التجارية الواسعة مع ظفار لا يتضح إلا إذا عدنا إلى العصر الحجري الحديث (العليان ٢٠٠٦: ٣٢). حيث كانت هناك معابر الطرق التجاريسة وبخاصة الربع الخالي، والدليل على ذلك أن الأواني والمعدات التي تتمي إلى العصر الحجري

الحديث قد وجدت على طول المنطقة وفي كل بقعة من شبه الجزيرة العربية. ووجدت بقايا هذه الحضارة في محافظة ظفار وفي شمال عمان وفي المناطق الداخلية من اليمن، وفي منطقة عسير. وعثر على نماذج من فنون الرسم من تلك الحقبة على جدران الصخور والكهوف. أعقب العصر الحجري الحديث ما يسمى العصر البرونزي الذي يؤكد روابط شرق شبه الجزيرة العربية مع غربها ومع عمان ومع بلاد سومر في جنوب العراق. ويعود تاريخ أول النقوش الكتابية في حضارة السومريين إلى نحو ٣٢٠٠ قبل الميلاد، ومن الفترة المعاصرة إلى العهد الأخير من العصر الحجري في منطقتي ظفار والربع الخالي، وقد عثر على عدد من اللوحات السومرية " الكتابة القديمة" مكتوب عليها ''بخور' وفي سجلات أخرى نجد معنى أدق وهو تعبير'' البخور المستخرج من أشجار اللبان ". وهناك تعبيرات أخرى معناها البخور المطلوب للحكام والقساوسة، وننبئ الكتابات الأولية أن هذا البخور كان يقاس عن طريق الوزن، وكان يخلط معه الزيت والشحوم لاستخدامه لأغراض الطقوس الدينية والعلاج، أما كلمة " الصمغ فلم تظهر إلا في الكتابات الأشورية اللاحقة في حوالي عام ١٨٠٠ قبل الميلاد، وكان اللبان من واقع النقوش الكتابية بصدر إلى بلاد ومناطق العراق القديم عن طريق البحر، كما أثبتت الاكتشافات قيام هذه التجارة عبر الطرق البرية. ويؤكد الباحثون أنه منذ حوالي ٥٠٠٠ سنة قبل الميلاد إلكي ١٨٠٠ قبل الميلاد كانت هناك صلات تجارية مع الحضارة السومرية والبابلية والأشورية في بلاد العراق القديم حيث تتزايد الطلبات على العطور القادمة من شرقي شبه الجزيرة العربية ومناطق الربع الخالي وظفار، وكانت هذه التجارة مزدهرة أيضا مع الحضارة الفرعونية، فقد أشارت أدلة أثرية كثيرة على وجود علاقات مزدهرة بين الفراعنة في مصر وحضارة ظفار، التي أطلقت عليها النصوص الفرعونية بلاد (بونت ) (ظفار) ، وأن أقدم ما ورد مسطرا على الآثـــار المصــرية وصلتها ببلاد (بونت ) هي البعثة التي أمر بإرسالها الملك ساح ورع من الأسرة الخامسة فـــي

منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد إلى تلك البلاد، وبقيت مناظرها على بقايا جدران معبد في (أبو قير) ثم جاء ذكرها مرة ثانية على حجر بالرمو، وفيه تفصيل لما عادت به الحملة من خيرات بلاد بونت (ظفار) مثل الحيوانات وبعض الأحجار نصف الكريمة، إلى جانب السلع الرئيسية من الرحلة وهي اللبان والبخور، وزادت صلة الفراعنة ببلاد ظفار في عهد الأسرة السادسة إلى حد كبير، وفي نهاية الألف الثالثة قبل الميلاد بلغ من اهتمام الملوك بالتجارة مع بونت (ظفار) أن الملك أمنتوحتب أرسل مدير خزائنه لإحضار البخور من ظفار،على أن أشهر رحلات الفراعنة إلى ظفار تلك الرحلة التي أمرت بها الملكة (حتشبسوت)، ونقشت مناظرها على جدران معبد الدير البحري في طيبة والتي عادت من عمان محملة بخيرات بونت (ظفار) من بخور وعطور وأخشاب وحيوانات (العليان ٢٠٠٦ : ٢١١ - ٢١٢)، (شكل رقم: ٢٠، ٢١).



(شكل رقم ۲۰: سفن الملكة حتشبسوت المحملة بالبخور من بلاد البونت ). (http://www.maat-ka-ra.de/pictures/bauwerke/djeser/punt\_12.jpg)

وقد أثبتت الاكتشافات الأثرية في سبأ الجزيرة العربية، وفي مصر هذه الصلات التجارية منذ العربية مند المدرد، وقد كشفت الحفريات في منطقة غزة هذه العلاقة، حيث كانت نقطة النهاية

للتجارة البرية الغربية. وفي النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد ازداد الطلب على اللبان نتيجة الاستهلاك المتزايد في كل من بلاد ما بين النهرين وسوريا واليونان وروما حيث ارتفع الطلب إلى قمته في القرون الأولى الميلادية. وكان ذلك هو العصر الذي صار فيه اللبان أهم سلعة يجري تصديرها من بلاد العرب إلى الغرب وبلاد السند والصين (العليان ٢٠٠٦).

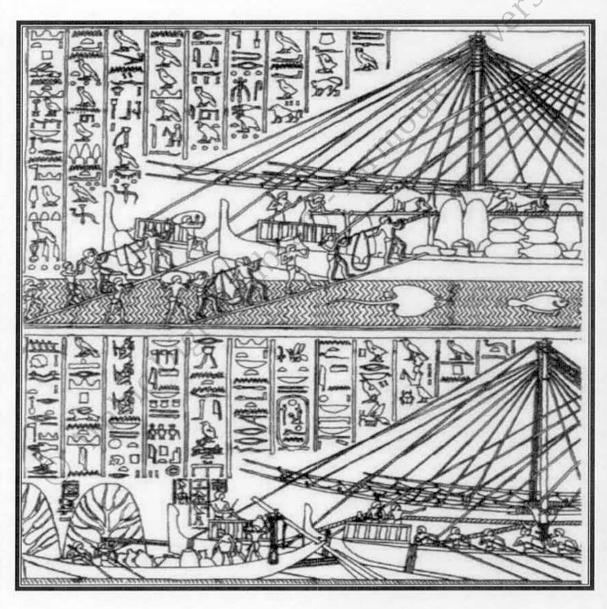

(شكل رقم ۲۱: سفن الملكة المصرية حتشبسوت التي جلبت البخور من بلاد بونت )

(http://wysinger.homestead.com/hatshepsut s cargo ship op 569x800.jpg)

الدهرت تجارة اللبان في جلوب شبه الجريرة العربية ملذ العصبور القديمة، بفضل الموقع الجغرافي لجنوب شبه الجزيرة العربية، فقد اكتسبت أهمية بالغة بخطوط المواصلات التجارية في العصور القديمة، فهي تربط بين إفريقيا وجنوب آسيا من جهة ، وبين الحضارات في منطقة البحر الأبيض المتوسط وحضارة ما بين النهرين من جهة أخرى. وقد احتل اللبان والمر مركز الصدارة في التجارة قديما، ووصف (بليني) شعب جنوب الجزيرة العربية بأنه أغنى عنصر بشري عرف عبر التاريخ حتى القرن الأخير قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي، وقد عزا بليني هذا الشراء عبر التاريخ حتى القرن الأخير قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي، وقد عزا بليني هذا الشراء الخيالي لتجارة اللبان التي كانت رائجة وقتذاك مع الإمبر اطوريتين الرومانية والفارسية.

اعتمدت ظفار على البخور دعامة راسخة في كيان بنائها الاقتصادي، فقد احتكر الظفاريون إنتاج اللبان وتجارته، ولذلك فقد اشتهرت مدن وموانئ بسبب هذه التجارة في جنوب شبه الجزيرة العربية. وكشفت الحفريات الأثرية في ظفار أن القلاع والحصون كانت تبنى لحفظ اللبان وتخزينه بغية تصديره ، وقد اشتهرت واحة (أندهور) التي تقع على بعد أربعين ميلا شمال مرباط بأنها منطقة تجميع أجود أنواع اللبان في جنوب شبه الجزيرة العربية قاطبة ، وكانت هذه المنطقة قد حصنت بالقلاع التي كان يحفظ فيها اللبان قبل تصديره . كما أن آثار منطقة البليد التي تقع علي الساحل من الناحية الشرقية من صلاله لهي دليل مادي آخر على أهمية تلك التجارة، حيث أوضح ( وندل فليبس ) أن هذه المنطقة كانت معروفة باسم البليد، وقد عرفهــــا رحـــالون وجغر افيـــون كثيرون مثل (بيتولومي). وقيل أن البليد كانت تعرف أيضا باسم ظفار، وأنها كانت تحت سلطة أمير احتكر كل مناطق إنتاج اللبان، وأصدر الأوامر وشرع الأحكام والقوانين التي بلغت درجة الإعدام في حق كل من تسول له نفسه أن يخرق قوانينه المنظمة لإنتاج اللبان وتسويقه في المنطقة وبني مركزاً خاصاً في حنون كان الغرض منه تجميع اللبان من المنطقة المحيطة بحنون ، تــم

يرسل من هناك إلى سمهرم من أجل تصديره. كل هذه الضوابط والقيود والاهتمام المتزايد هي دلائل ومؤشرات لما كان عليه اللبان من أهمية انعكست على تجارته.

ورغم أن ظفار لم تكن معروفة في القرون الوسطى ، لكن تقرير ماركوبولو عنها يـوحي بأنـه وعلى الرغم من اضمحلال الحضارات القديمة ، والذي تبعها اضمحلال فـي طلـب الأصـماغ العطرية ، التي كانت تستعمل أساسا في الأغراض الدينية ، نجد أن هذا لم يحد من تجارة اللبان في ظفار إبان القرون الوسطى.

كانت القوافل التجارية النشطة التي تقوم برحلات منتظمة إلى الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية من طريق ( البخور ) واصلة بين ظفار وجده ، تُحمل باللبان حتى ما بعد سنة ١٦٠٠ ، وهذا دليل مادي على نشاط تلك التجارة التي لم تتوقف أو تركد. وحري بالذكر أن تجارة اللبان قد لعبت دورا مهما في اقتصاد شعوب منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية، وكان التحول الاقتصادي الذي نتج عن الاتجار بهذه السلعة وتصديرها بالقوافل قد لعب أيضا دورا مهما في سياسات الممالك والدول التي كانت تعبرها قوافل اللبان، حيث تغيرت حكومات ونشأت ممالك على طول طريق القوافل، منها تلك التي كانت عواصمها في شبوه، وتيما، ومأرب، وهذا دليل دامغ على أن تجارة اللبان كانت تمثل أهم تجارة راجت واستمرت أحقابا من الزمن تربط ظفار بأوروبا وبالعالم الغربي ( شكل رقم: ٢٢ ).

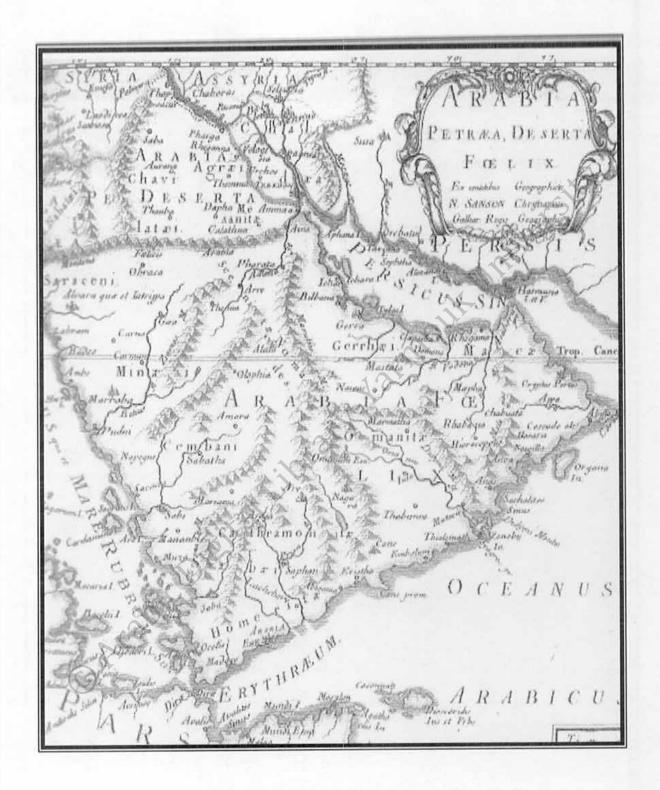

(شكل رقم ۲۲: خارطة قديمة تشير إلى سفار (ظفار) (ندوة آثار شبه الجزيرة العربية عبر العصور ۲۰۰۳: ۳٤٤).

## جنوب الجزيرة العربية:

في جنوب الجزيرة العربية وجدت حضارة راسخة ندل شواهدها على مدى ازدهارها منذ مطلع الألف الأول قبل الميلاد، (الدباغ ١٩٦٥)، ففي هذه المرحلة كانت تقوم في المنطقة الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية عدة ممالك لا يزال التاريخ يذكرها، ظلت قوية حية حتى نهاية الأول قبل الميلاد، وتميزت بقوة اقتصادها المزدهر والمعتمد بشكل كبير على تجارة البخور (بافقيه ١٩٨٥)، هذه المادة العطرية التي كانت تنتج في جنوب شبه الجزيرة العربية، وكانت مطلوبة نظراً لرواجها في بلاد ما بين النهرين وبلاد الشام وفي بلاد أبعد من ذليك مشل أوربا، وإلى جانب تجارة البخور أصبح جنوب الجزيرة العربية مركزاً مهماً للتوزيع، وبخاصة توزيع البضائع الثمينة القادمة من الهند وإفريقيا مثل: التوابل والعاج التي تصل عن طريق البحر إلى موانئ، عدن، قانا (البني ١٩٧٨) بالقرب من بئر علي وغيره من الموانئ، حيث كانت تنقل بواسطة القوافل البرية مع البخور العربي إلى الشمال على ظهور الجمال التي استخدمت للتنقل منذ مطلع القرن العاشر قبل الميلاد أو بعد ذلك بقليل.

كانت هذه الطرق الصحراوية المتجهة إلى الشمال قديمة، ومن أقدمها الطريق الممند من "تمنيع" عاصمة قتيان بين ميخا (ميكا)، ديدان، مدينان (مغائر شعيب) العقبة بين البتراء. وبعد البتراء يقسم الطريق إلى قسمين أحدهما يتجه إلى غزة والآخر يذهب إلى تدمر. وأثناء حكم الإمبراطور الروماني تراجان تفرع من هذا الطريق فرع ثالث يتجه من البتراء إلى عمان (فلادلفيا) فبصرى وأخيراً تدمر. ويحتاج الطريق من تمنع إلى غزة نحو خمسة وستين يوماً، وكان على صلحب وأخيراً تدمر. ويحتاج الطريق من أبل الماء والعشب العلف وأجور الإيواء وضرائب مرور إلى جانب مكوس أخرى، فلقد كانت البتراء وغزة وتدمر مراكز هامة للتجارة بعد رحلة طويلة ثم ترسل البضائع من ميناء غزة وغيره من موانئ البحر المتوسط بواسطة السفن إلى شمال البحر

المتوسط. كانت رقابة طرق القوافل وحمايتها على درجة كبيرة من الأهمية بسبب الأرباح الكبيرة الني يجلبها أصحاب القوافل، فكان على أصحابها دفع مكوس وتقديم هدايا كثيرة القبائل والمناطق التي يمرون بها، أي التي تمر القوافل بها، لقد كانت هناك عدة مراكز لجمع الضرائب عند مدخل الأودية مثل وادي عماقي ووادي جروان (يردان) وغيرها، حيث كان الرهبان والقساوسة يتولون هذا الأمر ويسيطرون عليه، فكانت تدفع إلى ملك كل مدينة وأعوانه رسوم، وكذلك إلى حراس مداخل المدينة والموظفين الآخرين، الذين يقومون بخزن البضائع وحراستها.

لقد كانت تجارة البخور ترتبط في أذهان سكان العالم القديم في حوض البحر المتوسط بالعرب حيث كانوا هم الذين يحملون أصنافه إلى شواطئ البحر المتوسط (زيادة ١٩٨٠)، وتكمن أهمية هذه التجارة في حمايتها من العبث والتخريب والتهريب، ولذلك عمدوا إلى تطبيق التعاليم الدينية لضمان حمايتها، يضاف إلى ذلك كله أن العرب حرصوا على امتلاك أسرار تلك التجارة المربحة وأحاطواها بالأساطير، كما أن ارتباط البخور بالطقوس الدينية في معابد الإمبراطور الرومانية ساعد على نمو تلك التجارة وبيعه بأثمان مرتفعة.

ومن ناحية أخرى نشط التجار اليونانيون في تأسيس روابط تجارية بين خليج عدن وموانئ البحر المتوسط مثل صور، وأنطاكية، وغزة، ويظهر أن التجار اليونانيين قاموا بإنشاء مستعمرات لهم في أثيوبيا على البحر الأحمر، ولذا فليس من الصعب أن نتصور سير البضائع من جنوب الجزيرة العربية التي تنتج هناك أو تلك البضائع التي تمر بها آتية من الهند وما والاها.

يذكر المؤرخ اليوناني هيرودتس في تاريخه عن جنوب الجزيرة العربية بأنه القطر الوحيد الدذي ينتج البخور والمر والكاسيا والقرفة واللبان (fun mastic)، ويذكر وصفاً للأشجار التي تحمل البخور، التي كانت تحرسها أفاع مجنحة صغيرة الحجم ومتعددة الألوان (سالم ١٩٦٧). لقد ظل احتكار البضائع المنتجة محلياً، والمستوردة من الهند ومن الشرق الأقصى، في أيدي

العرب من تجار شبه الجزيرة العربية حتى مطلع العصور الميلادية حين عرف اليونان والرومان سر الرياح الموسمية، مما أدى إلى فتح طرق جديدة عبر المحيط الهندي (بحر العرب)، ولقد كتب المولفون اليونان والرومان كثيراً عن العلاقات التجارية بين جنوب شبه الجزيرة العربية والخليج وبينهم، فقد تحدثوا عن المراكز المهمة من مراكز التجارة، أمثال جرها (الجرعاء)، العقير اليوم، في الجانب الشرقي من شبه الجزيرة العربية، فقد تحدث ايراتوسين (Eratosthenes) عن تجار الجرها الذين كانوا يحملون التوابل والبخور من جنوب الجزيرة العربية عن الطريق الصحراوية إلى بلاد ما بين النهرين، وتحدث سترابو (Strabo) ناقلاً عن ارثيم ودورس (Arthemidorus) قوله: "لقد أصبح تجار الجرعاء وأهلها من أغنى القبائل يملكون كثيراً من الدهب والفضة والحجارة الثمينة (مهران ۱۹۹۳)، وفي الوقت نفسه يتحدث بوليبيوس Polybius عن حملة قام بها الملك السلوقي انطيوخوس الثالث ضد الجرعاء، وكيف أنه تراجع عنها بسبب ما قدمه أهلها من

ومن المراكز المهمة الأخرى هناك مركز "ثاج" الذي عثر فيه على عدد من النقوش السبئية، عثرت عليها البعثة الدنمراكية الأثرية، وتتحدث تلك النقوش فيما تتحدث عن القوافل التجارية التي كانت تأتي حاملة البخور من حضرموت إلى ثاج، وقد أكدت التحريات الأثرية التي قام بها ديكسون (Dickson 1948)، و (بار (Lapp 1963)، و (بار (Lapp 1963)، و (بار (1963 1948))، و (ابار القوافل في المنطقة.

كتب أحد التجار كتاباً سماه "الطواف حول البحر الأريتري (The periplus of Erythrean) زوده بمعلومات مفصلة عن مدن القوافل العربية الساحلية على طول الطريق من الهند، مبيناً صادراتها ووارداتها الرئيسية في نهاية القرن الأول قبل الميلاد أو بداية القرون الميلادية.، ومن أهمها الموانئ التالية:

موز (موخا):

الواردات: القماش الأرجواني، والنسيج، والزعفران، والموسلين، والبطانيات، والمراهم المختلفة.

الصادرات: المر وحجر الألباستر.

قنا (قانا، كانا):

وكانت لها علاقات تجارية مع مدن سواحل البحر المتوسط ومصر فكانت الواردات: القمح، والنبيذ، والقماش، والنجاس والقصدير.

الصادرات: البخور والألباستر.

جزيرة سوقطرة:

الواردات: الرز، والقمح، والقماش، والنساء.

الصادرات: الأصداف، والزئبق.

### ظف\_\_\_ار:

الواردات: القماش، القمح، زيت السمسم.

الصادرات: البخور، وكانت مدينة غزة من المراكز المهمة في تلك الفترة وذلك من أجل تجارة جنوب الجزيرة العربية نظراً لموقعها على شاطئ البحر الأبيض المتوسط (حتى ١٩٦٥)، حيث أخذت دوراً بارزاً في النشاطات التجارية لذلك البحر، فكانت مركزاً من مراكز التوزيع الأساسية بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، فعلى الطريق الساحلي القديم كانت غزة آخر مدينة قبل أن يدخل الطريق الصحراوي إلى مصر، وأول مدينة تصل إليها القوافل في نهاية رحلتها في الطريق الصحراوي باتجاه الشمال قادماً من مصر، وفي الوقت نفسه فهي نهاية طريق القوافل القادم من البتراء عبر بئر السبع، فقد كان ميناؤها يؤمن مواصلات سهلة ومنظمة مع موانئ البحر الأبيض

المتوسط، وغدت في عهد أوليوس غابينوس (Aluls Gabinus) – الذي أصبح حاكماً على سورية في العهد الروماني بعد عام ٥٧ ق.م، والذي يقال إنه أعاد بناء المدينة – واحدة من أكثر الموانئ البحرية ثراء في الإمبراطورية الرومانية، فكانت البضائع التي تصلها بواسطة القوافل من الشرق تشحن من مينائها على السفن إلى بلدان البحر الأبيض المتوسط، كما كانت ترسل النبيذ الفلسطيني المشهور إلى الأسواق في المنطقة ومنها أسواق العربية الجنوبية (شكل رقم: ٢٣).



(شكل رقم ٢٣ : رسم يوضح طرق تجارة البخور البحرية مع بلاد الهند خلال الفترة الرومانية) (http://arabiantica.humnet.unipi.it/index.php?id=1094)

وعثرت البعثة الروسية التي كانت تنقب في قنا (قانا) على إناء من الأواني المعروفة باسم آنية غزة وبلاد الشام بضائع منوعة كثيرة فقد كان الحرير والمنسوجات من غزة ودمشق، والحنّاء من عسقلان، والزجاج من صيدا وصور، والزيت والنبيذ من غزة ومن المدن الفلسطينية الأخرى (الدباغ ١٩٦٥: ١ - ٤٢٥).

إن ازدهار وغنى بلاد شبه الجزيرة العربية بسبب تجارة البخور والمواد الأخرى كالمر واللبان والكندر (نوع من أنواع البخور) جعلها مطمعا لكثير من جيرانها، فقد حاول البطالمة الاستفادة من تلك التجارة لكنهم لم يفلحوا على الرغم من نجاحهم في إنشاء الموانئ على ساحل البحر الأحمر الغربي والشرقي، واختلطوا ببعض الجاليات لمنافسة العرب الجنوبيين في تجارتهم، كما طمع الرومان عند احتلالهم مصر في تجارة الجزيرة العربية، فقاموا عام ٢٤ ق.م بحملة للسيطرة على الطرق التجارية ومن ثم احتلال بلاد البخور وكانت هذه الحركة بقيادة اليوس جاليوس، إلا أن سوء تقدير الرومان للمخاطر واستهانتهم بطبيعة بلاد العرب القاسية وعدم تحمل العطش والحرارة قاد إلى فشل الحملة، وتشير بعض كتب المصادر إلى أن الحملة استعانت بالوزير النبطي صالح (سيلاوس) ليكون دليلا لها، إلا أنه قادها إلى المناطق الوعرة مما أدى بهم إلى الهلك فاتهم بالخيانة وأعدم، وكان على رأس الداعين لإعدامه مؤرخ الحملة سترابو الذي رافق الحملة (المحيسن ٢٠٠٤: ٣٢).

و ذكرت الكتابات المعينية قبل الإسلام مدينة حجازية أخرى، وربما كان ذلك في إشارة لوجود جالية معينية تجارية فيها، خلفتها جالية سبئية بعد أن ورث السبئيون دولة معين في اليمن ومستعمراتها في شمال غرب شبه الجزيرة العربية، تلك المدينة هي يترب التي تشير إليها النصوص القديمة في القرن السادس قبل الميلاد، حيث يحدثنا نص عُثر عليه في حرّان عام النصوص القديمة في القرن السادس قبل الميلاد، حيث يحدثنا نص عُثر عليه في حرّان عام الملك البابلي نابونيد (٥٥٥ - ٥٣٩ ق.م) فيذكر أن ذلك الملك المثقف الذي

اشتهر بحبه للآثار والعاديات قام بحملة في العالم الثالث من حكمه على شمال غرب الجزيرة العرب، العربية رغبة في السيطرة على الطريق التجاري البري بين بلاد الشام وجنوب بلاد العرب، ويذكر أنه احتل في تلك الحملة تيماء، وديدان، وخيبر ويثرب (تريبو)، بعد هذه الحملة استقر نابونيد (مهران ١٩٩٣: ٣٠٤ \_ ٤٣٠) في تيماء عشرة أعوام تاركاً عاصمته بابل ولم يعد إليها إلا حين هددها الفرس الإخمينيون وعاد معه نفر كثير من الكادانيين (البابليين الجدد) الذين نزحوا منها في السابق (ربما عمد الملك للإقامة في تيماء لتنشيط التجارة في مملكته التي انحسرت فيها الموارد الاقتصادية).

ومن مدن القوافل الأخرى غير تلك التي أتينا على ذكرها مدن، البتراء وبصــرى وتــدمر ودور أوروبوس (صالحية الفرات) وغيرها.

وكانت أمثال تلك المدن قد قامت بتشجيع الدول الكبرى في عصرها لمساعدتها على تأديب القبائل المزعجة لها، فكانت أشبه بدول حاجزة، ومما ساعد على قيامها أهمية موقعها على طريق التجارة الدولية، ومن هذه الدول كانت دولة الأنباط وعاصمتها البتراء، قامت هذه المدينة حوالي القرن الخامس قبل الميلاد على يد الأنباط العرب، وتمكنت من تكوين حضارة عربية في لغتها، أرامية في كتابتها، سامية في ديانتها متأثرة بالفنون اليونانية في فنها وعمارتها (دراسات في تاريخ الشرق القديم، ص ٤٩٣)، وقد وصلت هذه المملكة إلى أوج مجدها زمن ملكها الحارث الرابع (٩ ق.م - ١٤٥٠).

وعلى الرغم من أن منطقة البتراء كانت قليلة الموارد إلا أن موقعها على طريق القوافل عوضها عن قلة الموارد تلك، وأصبحت منافسة لمصر في طرق التجارة البحرية في البحر الأحمر أيام البطالمة، وقد حاول انتيغونس (Antigunus) أحد خلفاء الإسكندر المكدوني عام ٣١٤ ق.م استمالتهم إلى جانبه في صراعه مع سلوقس الأول إلا أن محاولته تلك باعت بالإخفاق، حيث

أخفت الحملة التي أرسلها للبتراء. وحاول تكرار المحاولة إلا أن نصيبها كان الإخفاق، أيضاً كنصيب الحملة الأولي، وعاد أدراجه قانعاً بما قدمه له الأنباط من هدايا (المحبسن ٢٠٠٤: ٢٣). بدأت العلاقات بين البطالمة والأنباط تتدهور في الفترة ما بين (٢٨٤\_ ٢٤٦ ق.م) بسبب رغبـــة بطليموس الثاني في احتكار التجارة البحرية والسيطرة على البحر الأحمر، فقد أرسل بطليم وس أحد رجاله واسمه "ارستون" لمحاولة وضع موطئ قدم للمصريين البطالمة في الساحل الشرقي للبحر الأحمر، وإنشاء موانئ لهم لتصريف البضائع المصرية كالمنسوجات والزيــوت والأوانــي الزجاجية والأسلحة وغيرها، واستيراد العطور والبهارات والبخور والمر والقرفة والعاج والأرز والأصداف واللالئ والأصباغ والقطن والحرير من الصومال وبلاد العربية الجنوبية والهند، وسعى في الوقت نفسه إلى تحسين العلاقات مع الدول العربية في شبه الجزيرة العربية وخاصة مع "ديدان" الواقعة على طريق القوافل وربطها بميناء جديد على البحر الأحمر، وقد أدى هذا العمل إلى تحويل تجارة البخور عن طريقها القديم الذي يمر ببلاد الأنباط إلى الطريق الجديد لتنقل عبر المواكب إلى مصر (سالم ١٩٦٧: ٥٠٥ - ٥٠٦)، مما أدى إلى تنشيط التجارة بين مصر وبلاد العرب، وقد حفات هذه الفترة بالصراعات بين البطالمة والسلوقيين من جهة وبينهم وبين مراكز القوى المحلية من جهة ثانية، فكان الرومان قد ظهروا على مسرح الأحداث قوة جديدة تنافس الدول الفارسية البارثية (سالم ١٩٦٧: ١٥١٤). استغل الأنباط الموقع الجغرافي الذي استوطنوا فيه حيث كان مهما جداً لمرور التجارة الدولية بين العربية الجنوبية وبلاد الشام وموانئه ومصر، لقد وعمل الأنباط في بداية أمرهم حماة لتلك التجارة مقابل مكافآت يدفعها إليهم أصحاب تلك التجارة، ولكنهم فيما بعد تعلموا الأساليب التجارية فانتقلوا من وضع الحامي التجارة إلى وضع التاجر صاحب القافلة أو البضائع المتاجر فيها، فانتقلوا بذلك من حالة الوساطة والتنقل إلى المتاجرة بأنفسهم (المحيسن ٢٠٠٤: ٧٦)، فدر ذلك عليهم أرباحاً طائلة انعكست على حياتهم

الاقتصادية والسياسة. وبسبب هذا الوضع ذهب بعض الباحثين إلى القــول: إن التجــارة كانــت عصب الكيان البشري النبطي، وهذا ما جعل الباحثين يسعون إلى تفسير كل شيء في حياتهم أي الأنباط على ضوء التجارة. ومن مميزات البتراء أنها كانت عقدة مواصلات، حيث كانت تلتقي فيها الطريق التجارية القادمة من اليمن وجنوب شبه الجزيرة العربية، وتلك القادمة من الخليج، وبخاصة من مدينة جرها/ جرعاء (العقير)، وكانت لهم على طول طرقهم التجارية محطات يتخذونها مراكز للاستراحة والمتاجرة أو للخزن. ومن أهم تلك المحطات ميناء غزة، فقد كان هذا الميناء محطة مهمة للأنباط لقربه من بلادهم، فقد كانت ترفأ إليه بضائعهم، ناهيك عن أنه كان واسطة للمبادلات التجارية بينهم، أي الأنباط، وبين دول البحر الأبيض المتوسط. وعلى طول الطريق بين البتراء وغزة قامت محطات تجارية صغيرة مثل عَبْده، والخلصة، وسبيَّطه، وكلها في جنوب فلسطين (الدباغ ١٩٦٥: ٦٤٦)، كذلك أقام الأنباط عدة محطات منها بصرى (عباس ١٩٧٨: ٨٣ - ٨٤). وعندما نشطت التجارة النبطية وفُتحت طرق جديدة، كان لابد من حماية تلك الطرق والقوافل التي تمر منها، لذا سعى الأنباط إلى السيطرة على الطرق التي تمر عليها تجارتهم حتى لا تكون تحت رحمة شيوخ القبائل أو حكام المدن(عباس ١٩٧٨: ٧٦)، لأنهم كانوا يفرضون الضرائب الباهظة على التجارة التي كانت تمر بأراضيهم (على ١٩٦٧: ٥)، وحتى تصبح تلك المناطق مؤنسة عمدوا إلى إعمارها بالسكن والزراعة، وتؤكد الدراسات الحديثة هذا الرأي، فقد وجدت آثار عمرانية ونقود وكتابات في كثير من المواقع في جنوب فلسطين، وأغلب الظن أن هذا مرتبط بازدهار التجارة النبطية في الفترة ما بين القرن الثالث قبل الميلاد ونهاية القرن الأول الميلادي، وبأهمية الطريق التجاري الممتد من البتراء إلى غزّة (عباس ١٩٧٨: ٧٦، ٧٨)، ونجد الأمر نفسه في جنوب سورية في وقت معاصر تقريباً، وعلى الرغم من أن بعض الباحثين لا يوافق ذلك على حد قول الدكتور إحسان عباس. إلا أن لدينا وثيقة تعرف ببردية

"ينونو" يعود تاريخها إلى نحو عام ٢٥٩ ق.م وتتحدث ثلك الوثيقة عن ازدهـــار تلــك المراكــز التجارية، وعن قيام زراعة الكرمة التي كانت تقوم عليها صناعة التمور، وبذلك أصبحت المنطقة أي جنوب سورية الحالية حمى للرب "ذو الشري" Dusares رب الخمر الذي أصبح يُقرن بالرب ديونيسيوس. ويبدو أن مدينة السويداء السورية سميت "ديونيسياس" Dionysian نسبة إليه ( عباس ١٩٧٨: ٧٠،٧٩)، وبهذا يزداد النفوذ النبطي في السويداء وكانت تقام فــي الســويداء وبصــرى و أذر عات (درعا) حفلات كبيرة لوزاريس يطلقون عليها (Dusaria Actia) (دوسو ١٩٨٥: ٨). يمكن القول إن المناطق الرئيسة التي استوطنها الأنباط قد امتد نفوذهم إليها حفاظاً على مصالحهم التجارية وتقريراً لقدراتهم الاقتصادية، فقد وصل النفوذ النبطي إلى حيث وصلت تجارتهم ومصالحهم الاقتصادية، فقد وصل نفوذهم إلى منطقة جنوب فلسطين (النقب) وهناك أقاموا عدة مراكز مثل عبدة، وكرنب والخلصة وغيرها كما وصل نفوذهم إلى جنوب سورية في بصرى، وسيع، والسويداء وغيرها، وتعتبر هذه المراكز من أهم المراكز النبطية نظـراً لوجـود البقايـــا المعمارية كالمباني المدنية والدينية، وبخاصة في بصرى، وكذلك في الأردن إلى الشرق من النهر كانت لهم مراكز كثيرة مثل جبل التنور، وديدان، ووادي رمّ، وذات رأس، وخربـــة المشـــيرفة، وخربة براد وغيره (عباس ١٩٧٨: ٨٥).

حاول الأنباط المحافظة على الازدهار التجاري الذي حققوه إلا أنه كان سبباً في خلق متاعب جديدة للدولة النبطية وحسدها وبغضها من جيرانها، فكانت عبر تاريخها في خصام مع السلوقيين في سورية والبطالمة في مصر وفيما بعد مع الرومان الذين كانوا من أشد المنافسين لها في تجارتها، وكانوا يحاولون دائماً تضييق الخناق عليها وتدميرها، وعلى الرغم من أن الأنباط حاولوا جاهدين ربط مصالح الآخرين بمصالحهم تخفيفاً لتلك المصاعب التي كانوا يواجهونها إلا أن ذلك

لم يدم طويلاً، فلقد حاول البطالمة، كما مر بنا، السيطرة على الطرق البحرية وبناء الأساطيل التجارية المنافسة للأنباط (الدباغ ١٩٦٥: ١٤١).

وحاول بعدهم الرومان السيطرة على طرق التجارة النبطية والوصول إلى مراكزها الأساسية وذلك في عهد عبادة الثالث (عبيدة) النبطى ٢٨ – ٩ ق.م إلا أنهم أخفقو ا(سكيك ١٩٨٠: ١٤٢)، وفي عهد أغسطس الروماني قاموا بحملة حربية على بلاد العرب للسيطرة على التجارة النبطية مستعينين بوزير نبطي اسمه صالح (سيلاوس) قيل إنه ضلَّلهم فأخفقت الحملة فأعدموه على نحو ما مر بنا سابقاً (الدباغ ١٩٦٥: ٦٣٩)، إلا أن العامل الأهم الذي قضى على التجارة النبطية، ومن تُم على مدينة القوافل البتراء، هو تحول طرق التجارة الدولية عن بلادهم وبخاصة عن مدينة البتراء وتبدل وسائل النقل والمواصلات، وربما كان هذا ما دفع "رب إيل" آخر ملك نبطي إلىي الانتقال من البتراء إلى بصرى ليتخذها عاصمة جديدة له (المحيسن ٢٠٠٤: ٢٣٨)، فلقد تحولت التجارة من موانئ البحر الأحمر الشرقية إلى الموانئ الغربية بتدبير من الرومان على أغلب الظن، كما تحولت الطرق البرية (طرق القوافل) شرقاً لتمر في بصرى ومنها إلى دمشق فحمص فحلب وموانئ البحر الأبيض المتوسط، ومع أن الأنباط ظل لهم دور في هذه التجارة إلا أنه دور" بسيط ما لبث أن تلاشى نهائياً، وعلى هذا ورثت بصرى وتدمر، البتراء في القيام بالدور المتميز الذي كانت تلعبه الأخيرة، وأصبحت المراكز التجارية في شبه الجزيرة العربية مثل هجر (الجرعاء) ترسل بضائعها إلى بصرى (المحيسن ٢٠٠٤: ٢٣٧) .

وهكذا أخذت البتراء تتراجع تدريجياً بعد أن تحولت طرق التجارة عنها إلى أن طواها التاريخ وظلت منسية فترة طويلة من الزمن، إلى أن اكتشفها الرحالة بيركهارت وقدمها إلى العالم. ومنذ ذلك الوقت والعالم يكتشف الجديد عن حضارة وفنون البتراء التي كانت محصلة التبادل التجاري والتلاقح الفكري.

ومن مدن القوافل الأخرى في بلاد الشام مدينة بصرى الشام وهي واحدة من بين المستوطنات القائمة في منطقة حوران بجنوب سورية اليوم، وقد واكتسبت أهمية خاصة في القرن الأول الميلادي، عندما تحولت طرق التجارة الدولية شرقاً عن البتراء ، مما دفع الأنباط إلى نقل إليها، وزادت أهمية المدينة عندما أعاد الرومان تقسيم المنطقة العربية وجعلوها عاصمة للمقاطعة العربية بعد عام ٢٠٠١م (المحيسن ٢٠٠٤: ٣٣٨ – ٢٣٩)، وهو العام الذي احتلوا فيه البتراء، ومما زاد في أهميتها أنها كانت المدينة الوحيدة في المنطقة التي كان يحكمها أحد القساوسة في بداية الفترة المسيحية، ولقد حملت هذه المدينة ملامح يونانية تعود إلى العهد السلوقي، وحملت أيضاً ملامح نبطية ورومانية و لا تزال تلك الملامح موثقة فيما بقي فيها من آثار نبطية ورومانية، ففيها اليوم بقايا الأعمدة في الشارع المستقيم، وفيها بقايا أقواس النصـر والمعابـد والحمامـات والمسارح والأسواق والمستودعات، ومن العهد المسيحي الأبنية الدينية مثل الكاتدر انبات ويجب ألاّ يغيب عن أذهاننا أن بصرى استحونت في العصر الإسلامي على أهمية خاصة حيث فيها اليوم تسع منشأت أثرية إسلامية تشهد على ازدهار المدينة عبر تطورها التاريخي، وهي منتشرة على المساحة التي تشغلها المدينة القديمة (ألند وآخرون ١٩٩٠: ٦).

إن وقوع بصرى على أطراف زراعية تجاورها السهول جعل السكان يهتمون بالاقتصاد الزراعي والرعوي، وعليه فإن عدداً من القرى الزراعية في المنطقة بدأت وجودها في العصر الروماني وهي لا تزال إلى اليوم تسوق حبوبها ومنتجاتها في مدينة بصرى، فمدينة بصرى لم يقم تطورها في العصر الهلنيسي، بل قام على يد الأنباط العرب، (المحيسن ٢٠٠٤: ٢٣٩) وما يميز ذاك في العصر الهلنيسي، بل قام على يد الأنباط العرب، (المحيسن ٤٠٠٤: و٢٣٨) وما يميز ذاك التطور من مستوطنة آرامية إلى مدينة رومانية أنها كانت مدينة عربية ولم تكن مدينة إغريقية. ومما يلفت النظر في هذه المنطقة وجود الماء قادم من عدة بنابيع دائمة الجريان نقع بالقرب مسن وادي الزيدي. وخلال القرن الأول قبل الميلاد كان الأنباط قد تركزوا ليس في بصرى فقط، بسل

في السفوح الجنوبية الغربية من جبل حوران، وكانت البضائع التي تأتي من الخليج العربي وجنوب شبه الجزيرة العربية تتجمع في الجوف، ومن ثم تحمل إلى الشمال عبر وادي سرحان، ولما كانت بصرى تقع بين دمشق وواحة الأزرق حيث مصادر المياه متوفرة للقوافل فقد عدت نقطة مرور طبيعية على محور الجوف دمشق.

وظلت التجارة العربية تبعث الحياة في مدينة بصرى، فقد ذكر أن قوافل قريش كانت تأتي إلى مدينة بصرى حاملة معها بضائع جنوب شبه الجزيرة العربية والحجاز، وكانت تعود ببضائع الشام إلى الحجاز وغيرها من بلدان العربية الجنوبية، وقد تحدث التاريخ عن قوافل العرب التي تأتي إلى بصرى، فقد قيل إن النبي محمد قبل البعثة، قد أتى مع إحدى القوافل، وعندما رآه الراهب بحيرًا أحد رهبان المدينة تتبأ بأنه سيكون له شأن عظيم، وتحدث القرآن عن رحلتين لقريش إلى بلاد الشام ومنها إلى بصرى رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. وخلاصة القول أن مدينة بصرى كانت سوقاً مهماً لتبادل السلع المحلية وسلع التجارة الدولية، كما كانت نقطة عبور تجارية، فقد ساعد الطريق الذي شقه الرومان عبر المنطقة البركانية باللجاة على ربط المدينة بتشكيلة الفرق الداخلية والساحلية، مما ساعد على ربطها بمصادر البضائع وأسواقها التي تباع فيها، كما ربطتها الطريق البرية ببلاد ما بين النهرين والخليج العربي والبحر الأحمر والبحر المتوسط، فقد كانت البضائع القادمة من الخليج العربي واليمن غالباً ما تتألف من البضائع الغالية الثمن كالتوابل والعطور والبخور والمعادن الثمينة والأنسجة، وكانت حماية هذه التجارة من مهام الفيلق المقيم في بصرى، فكما كان الأنباط يفعلون فقد أقاموا مراكز للحراسة بعيدة نحو الجنوب في الجوف ومدائن صالح (المحيسن ٢٠٠٤: ٧٦)، كما جاء التجار من المدن الساحلية لشراء الذهب والحجارة الكريمة والبخور، ومن بين البضائع المحلية التي كانت تصدَّر؛ النبيذ من حقول الكرمة في جبل حوران، والذرة والتبن والملح من منطقة الأزرق والمناطق المجاورة هذا إلى

جانب المنتوجات البدوية كالجلود والصوف، وفي العصر الروماني كانت بصرى تزود القوافل التجارية بالماء والمؤن وكانت تساعد في عملية التسويق والتخزين والتوزيع، كما كانت زمن الأنباط. ونظراً لتنوع النشاط التجاري وزيادة حجمه، فقد ملأت البضائع شوارع مدينة بصرى ومماشيها وشوارعها المعمدة، ولم يكن من السهل على الرجال العبور بسهولة، حيث كانت الأبنية والسوق الكبير تستعمل لخزن مختلف أصناف البضائع، كما كانت باحاته الخارجية مصممة لإجراء مختلف العمليات التجارية.

ويشير مصطلح المدينة العاصمة وتعبير مدينة القوافل الذي كان يطلق على بصرى إلى امتياز سياسي ورخاء تجاري وإلى انتقال مدينة بصرى من مستوطنة تجارية محصنة إلى مدينة بالغة الأهمية في المقاطعة العربية، نظراً لأهميتها الإدارية ولأهمية نشاطاتها التجارية، ولقد أضاف الدعم الاقتصادي بسبب الإنتاج الزراعي الغني والمستمر قوة دافعة إلى نمو المدينة، لهذا حرصت الدولة الحاكمة آنذاك على توفير المياه لسد حاجات السكان والحيوانات، وعلى حمايتهم ضد غارات البدو وقطاع الطرق(البني ١٩٧٨: ٦٦ – ٢٩).

ظلت آثار مدينة بصرى إلى يومنا هذا \_ وإن تغيرت أسباب الحياة فيها وتراجعت أهميتها التجارية والسياسية، وقد صبغتها السنون بطابعها \_ شواهد على تطورها وازدهارها، فقيها بقايا الحضارات اليونانية والعربية والنبطية والرومانية والبيزنطية والعربية الإسلامية، وهي اليوم، على الرغم من الإهمال الذي لحقها، تنهض شامخة دالة على ما كانت عليه تلك المدينة من تطور وازدهار لقيامها بدور ريادي، بوصفها مدينة للقوافل التجارية القادمة من الجنوب والشرق من البمن، والحجاز والخليج العربي، ومدينة إدارية لعبت دوراً بارزاً عندما كانت عاصمة للولاية العربية في العهد الروماني، وتتوسطها منطقة زراعية تنتج القمح والكرمة وغيرها من المواد الغذائية التي كانت تستهلك محلياً ويصدر القسم الأعظم منها.

ومن المدن التي لعبت دوراً بارزاً ومهماً في الحياة الاقتصادية والسياسية في المنطقة في عصرها، مدينة تدمر فقد كانت بحقّ مدينة القوافل، ويبدو أن تدمر مدينة قديمة ورد ذكرها في نصوص كبادوكيا "النصف الثاني من الألف الثالثة قبل الميلاد" كما ورد ذكرها في نصين من نصـوص ماري "القرن الثامن عشر قبل الميلاد". كذلك ذكر في رقيم اكتشف حديثاً في مدينة إيمار الأثرية من القرن الرابع عشر قبل الميلاد، ويرد ذكرها في تلك النصوص في سياق الحديث عن التجارة والرخاء الاقتصادي. ويعتقد أن قبائل البادية النبي كانت تعيش جوار المدينة غلبت عليها منذ وقت مبكر.وفي القرن الثاني قبل الميلاد ظهرت فيها إمارة عربية على غرار ما وقع في مدينة البتراء. وفي هذه الفترة كان التدمريون حلفاء للسلوقيين، فقد شـــاركوهم فـــي حــروبهم ضـــد البطالســـة المصريين، وتذكر النصوص التاريخية وجود شيخ عربي حمل اسم "زبدي" في معركة رافيا "رفح" عام ٢١٧ ق.م، ومثل هذا الاسم لا يوجد إلا في تدمر، فمن المحتمل أن يكون قائداً تدمرياً شارك السلوقيين حروبهم. تدلنا الشواهد المادية والأدبية في مطلع القرن الأول قبل الميلاد على أن تدمر كانت مدينة على جانب من الأهمية تقع وسط واحة تتوفر فيها المياه والخضرة، وأصبحت مركز إمارة عربية مستقلة استفادت كثيراً من ضعف الدولة السلوقية في آخر أيامها ومن الفوضي السياسية التي شاعت آنذاك، ويذكر لطفي عبد الوهاب، أن أول علاقة قامت بين روما وتدمر كانت عام ١٧م في عهد الإمبراطور تبريوس (١٤ - ٣٧م) (يحيى ١٩٩٠: ٢٦٩). حافظت تدمر على دور متميز بين الإمبر اطوريتين الكبيرتين؛ الرومانية والبارثية (الفرثية)، فقد حافظ الطرفان على حماية تدمر حرصاً على مصالحهما، فاستورد التدمريون البضائع من الهند، والجنوب العربي وبلاد فارس وتاجروا بهذه المواد مع الرومان. وعندما احتل الرومـــان مدينـــة البتراء عام ١٠٦م، ورثت تدمر دورها في السيطرة على الطرق التجارية وبخاصة تلك الآتية من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الشام، فقد أصبحت بذلك أهم مركز تجاري في الشرق، فازداد رخاؤها وثراء سكانها، مما دفعها إلى ترميم مبانيها القديمة وإقامة مبان جديدة كالمعابد والقصور والمسارح وغيرها، وحصلت زمن تراجان (١١٧ – ١٣٨م) على وضع المدينة الحرة وسميت تدمر "هادريانا" فكان لها مجلس مستشارين ومجلس للشعب يفرضان المكوس ويصدران القوانين الخِاصة بالمدينة وتجارها. ثم جاء الإمبراطور كراكلا ورفع درجة المدينة إلى مرتبــة المستعمرة الرومانية عام ٢١٢ م (Colonia Romana) وأعفاهـــا مـــن الضـــرائب( Ancint syrea, 1985 ). فقدت تدمر بعض السيطرة على الطرق التجارية بسبب قيام الإمبراطورية الساسانية عام ٢٢٨م فكان عليها التفتيش عن فرص اقتصادية جديدة، فقامت الجيوش التدمرية في ظل حكم وهب اللات ووالدته زينب التي كانت وصية عليه باحتلال مصر للسيطرة على الطريق التجاري القادم من الهند عبر البحر الأحمر نحو الإسكندرية ومـوانئ البحـر المتوسـط( البنـي ١٩٧٨: ٨١) إلا أنه عندما ظهر للرومان أن تدمر توسّعت على حساب ممتلكاتهم اغتاظوا وقلبوا لها ظهر المجن حتى تمكن الإمبر اطور أورليان من هزيمة تدمر منهياً بذلك استقلالها عام ٢٧٢م. قلنا إن مدينة تدمر ازدهرت بعد سقوط البتراء في أول القرن الثاني الميلادي فتحولت الفرق التجارية إليها وأخذت تتسع تجارتها حتى بلغت مجدها في القرن الثالث الميلادي، حيث أصبحت مركز التجارة الدولية في الشرق الروماني وما يليه فكانوا (أي التجار) يحملون من حرير العرب والذهب والجزع واليشب واللبان والصمغ والصبر وعود الند من العراق، والآلي من البحرين، ومن وادي نهر السند بالهند وسواحلها أنواع المنسوجات، ومن أقاصي الهند القرنف والبهار والحرير الصيني والنيلة والفولاذ والعاج والأبنوس(زيدان ١٩٠٠: ١٠٧؛ البني ١٩٧٨: ١٠١)، لقد تهيأ لتدمر فرصة ذهبية لظهور طبقة أرستقراطية تضم التجار وأصحاب القوافل والوسطاء والوكلاء والصيارفة، وقد تجمعت في خزائن هذه الأرستقراطية التجارية التدمرية ثروات ضخمة في عملياتها الاقتصادية الواسعة التي غطت أجزاء كبيرة من العالم، وكانت لهم مراكز تجارية في قلب بلاد الفرثيين على الفرات جنوب بابل وفي ميسان في جنوب العراق، وفي منطقة الخليج العربي واتصلت علاقاتهم التجارية بالجزيرة العربية وبحر العرب والمحيط الهندي، وقد انعكس هذا الثراء على المواطنين التدمريين، فكان كل تدمري ميسورا صاحب قافلة أو مشتركاً بها أو مرتبطاً بشؤونها بشكل آخر فقد كانت القافلة هي النشاط الأساسي لهم، وفي هذا يقول روستوفيتسيف إن تدمر "مدينة القوافل" كما ذكرنا سابقاً، كما كان تجار القوافل هم المؤهلين لتولي المهمات في المدينة كالكهانة والسدانة وعضوية مجالس الشيوخ والوظائف العامة والقيادات "هؤلاء الأمراء التجار هم سادة المدينة الحقيقون" ( (البني ١٩٧٨: ١٠٢، ١٠٦ )، كما يقول رستوفيتسيف صاحب كتاب "مدن القوافل" وتزودنا النصوص المكتشفة بتدمر بكثير من المعلومات عن تلك القوافل وأصحابها والقوانيل الناظمة للتجارة والأسواق والمكوس.

واليوم، إذا وقفت على أطلال تدمر ونظرت إلى بقاياها من أنقاض هياكلها وقصورها وأروقتها، ورجعت بخياتك إلى سابق مجدها تصورت الناس يروحون ويجيئون في شوارعها المحفوفة بالأعمدة والأروقة، وبين أيديهم أحمال السلع من المنسوجات والمصنوعات والحاصلات من الزيت والحنطة والعنب والتين والخمر والأجبان والعطور والدقيق المحمول من مصر وأسيا الصغرى والناس يتزاحمون بمناكبهم وتنداس أقدامهم، ومنهم الأرمني والرومي، والسبئي أو الحميري، والبهودي والنبطي والبدوي، وقد علا صياح الباعة أو السماسرة للمزايدة (زيدان الحميري، والبهودي والنبطي والبدوي، وقد علا صياح الباعة أو السماسرة المزايدة وزيدان وتعرض البضائع، وهي أثواب الحرير الواردة من الصين، واللآلئ والطيوب من جزيرة العرب والسراويل من فارس، وكان أهل القصور يهتمون بتماثيل المرمر والبرونز والزجاج الساحلي والسراويل من فارس، وكان أهل القصور يهتمون بتماثيل المرمر والبرونز والزجاج الساحلي الفينقي الجمبل، كما يهتم الكهان بقوارير الألباستر المعبأة بالزيوت المعطرة وعلب البخسور المطعمة وبضائع أخرى (البني ١٩٧٨: ١٠٩).

إلا أن تدمر، المدينة المتلألئة التي كانت تشغل الشرق والغرب بثرائها وتجارتها، سرعان ما فقدت ذلك الثراء عندما احتلتها روما، وعندما تطورت الطرق لتصبح في معظمها طرقاً بحربة تعتمد على الملاحة في البحر الأحمر والخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط. ظلت المدينة تتآكل تدريجياً وتتراجع لغياب أسباب ثرائها حيث أصبحت خربة في منطقة موحشة إلا من بعض البدو الذين كانوا يسكنون في المناطق المجاورة، وعندما اكتشف الرحالة الأجانب خرائب تدمر وكتبوا عنها، قام كثير من أقرائهم بالمغامرة لاكتشاف أسرار المدينة، وقام علم الآثار في اكتشاف كثير من معالم هذه المدينة، مثل المعابد والقصور والمقابر والمساكن، حيث وقف الآثاريون على ما كانت تدمر تتمتع به من غنى ورخاء وجمال، فقد زخرفت مبانيها وقبورها بزخارف جميلة قل أن توجد في مدينة أخرى.

### الانفتاح على العالم الخارجي:

انفتح العُمانيون عبر تاريخهم الحضاري الإنساني على العالم الخارجي، آمنوا بأن قيم الحوار والتفاهم مع الآخر ضرورة إنسانية يجب انتهاجها واعتبارها صيغة حضارية النفاعل والتعاون والتواصل مع الحضارات والأمم الأخرى، بهدف إيجاد الطرق والوسائل لبناء حضاري وتبدل تجاري للإبقاء على المشتركات الإنسانية والرغبة الصادقة في إثراء الخبرات المتبادلة، وفي إقامة علاقة متكافئة ندية. ومن هذه المنطلقات اهتم العُمانيون بمسألة الانفتاح على الآخر والتفاهم والتعاون معه، مع الاحتفاظ بالخصوصيات والهويات الذاتية والاعتزاز بها ، مما أسهم في توفير مناخ ملائم المتبادل النافع في مجال الاقتصاد والثقافة والمعارف الإنسانية الأخرى (العليان ٢٠٠٦).

وتعتبر ظفار -أو أوفير عند بعض الحضارات - من المدن العُمانية العالمية التي كان لها

اتصال وتفاعل مع الحضارات القديمة من خلال تصديرها اللبان، تلك السلعة العُمانية الرائجة في العصور القديمة وما بعدها، وقد كانت مرباط من أو ائل المرافئ العربية التي تمر بها المراكب القادمة من الصين والهند، وهي لذلك من أكثرها ذكرا وأوسعها وصفا في كتاب شو – فان – شي أو وصف الشعوب العربية، وهو كتاب عن التجارة الصينية العربية كتبه شاو جو – كوا محدوري/١٩٥٢م.

وكان الصينيون على معرفة بحضارة عُمانوهذا ما يمكن الاستدلال عليه من خلال من الوصف الدقيق لإنتاج اللبان الظفاري (عُمان وتاريخها البحري ٤٣٠).

ويشير الباحث الصيني تشانغ ون يان إلى الاتصالات والتواصل الحضاري بين عُمان والصين في العصور القديمة والوسيطة بأنها قائمة ونشطة في الجوانب التجارية والمعرفية، وتبادل السلع والخبرات، وقد از دهرت المدن الصينية الجنوبية من تجارة اللبان العُماني في ظفار، وكانت موانئ مرباط وسمهرم نشطة بهذه التجارة الرائجة في الصين، وصلة الصين بظفار معروفة حتى على الصعيد الشعبي، ومما يدل على ذلك أن الناس إلى عهد قريب كانت تلقب صلالة (صلالة الصين ) وهذا دليل على عمق العلاقات ومتانتها بين الشعبين – العُماني والصيني والصيني – والتي هي انعكاس منطقي للعلاقات الرسمية بين الدولتين . (العليان ٢٠٠٦ : ١١٣ – ١١٤) .

وأقدم مؤلف كلاسيكي يشير إلى استخدام اللبان والمر من الجزيرة العربية هو هيرودونس، الدني أشار بوضوح إلى وجود تجارة مهمة في اللبان والبخور والمر قبل ٥٠٠ ق.م، وهذا يرتبط مع الدليل الأثري المبكر، والذي يتمثل في كتابة بالخط العربي الجنوبي على كسر فخارية وجدت في ايلات ويرجع تاريخها إلى القرن الخامس أو السادس ق.م.

وأول شاهد عيان يقدم تقريرا عن زراعة أشجار البخور في جنوب الجزيرة كـان ثيوفر اســـتوس (٩٥ ق.م) مستخدما تقارير سفن الاستطلاع الذي أرسلها الإسكندر الأكبر .

## التواصل التجاري والسياسي:

كان لظفار، قياسا بغيرها من الدول المجاورة، دور مميز في نسج علاقات تجارية وثقافية خارج محيطها، وقد أكسبها موقعها الجغرافي المطل على بحر العرب والمحيط الهندي ملتقى الطرق التجارية من وإلى القارات الثلاث أسيا وأفريقيا وأوروبا ميزة خاصة مكنها من تنظيم علاقات وصلات بالأمم الأخرى؛ الهنود واليونان والصينيين والفرس، وغيرهم من الأمم، وقد لعبت تجارة اللبان والخيل وغيرها من المنتجات الأخرى التي اشتهرت بها ظفار في حقبات تاريخية متعاقبة دورا رئيسيا في توثيق هذه الصلات الحضارية والإنسانية. ويذكر علماء الجغرافيا الإغريقي والرومان(هيرودوتس، وبليني، واسترابوا، وديادورس) أن إنتاج ظفار من اللبان ينقل عن طريق البحر إلى جميع موانئ العالم. ويرى سبرنجر بأن اللبان كان أول سلعه تجارية تعبر القارات في إطار التجارة الدولية، وأن ملكة سبأ اليمنية التي كانت ظفار إحدى مستعمر اتها قامت بزيارة للملك سليمان من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق يحدد الطرق التي تعبرها القوافل المحملة باللبان. وفي هذا السياق يقول تشانغ زون يات أستاذ التاريخ في جامعة بكين في سلسلة (تراثنا) التي تصدرها وزارة التراث القومي والثقافة: "إنه في فترة سلالة تانغ وسلالة سون وخاصة بعد سلالة سون، ظهرت شهرة كبيرة لإحراق البخور بين أفراد الطبقة الأرستقراطية، وكان البخور يستورد بكميات كبيرة من الخارج لذلك أصبح البخور من المواد المحتكرة، لذا فقد أصدرت أسرة (سون) بيانا جاء فيه: "يمنع منعا باتا بيع البخور الذي جاء به التجار الأجانب" وربما يقصد بذلك تجار العرب (المريخي ٢٠٠٦: ٦٧،٦٨).

### الطرق القديمة:

كان اللبان العُماني الذي تشتهر به محافظة ظفار منذ القدم منافذ كثيرة التصدير، منها ما يتم تصديره عبر ميناء سمهرم البحري، وتذكر الباحثة سنت دتش في كتابها (حيث وقف الزمن) أن التجارة كانت تعتمد أساسا على الطرق البحرية حتى زمن زيارة سليمان بن داؤود إلى جنوب شبه الجزيرة العربية، حيث استطاعت بلقيس ملكة سبأ بعد تلك الزيارة السفر عبر الصحراء متجهة شمالا ومستخدمة طريقا للقوافل التي سارت عليها الجمال لأول مرة في تاريخ جنوب شبه الجزيرة العربية، إذ إن استخدم الجمل في طريق القوافل البرية لم يكن مألوفا قبل رحلة بلقيس، التي أكدت من خلالها للجميع أن السفر على الجمال من شأنه أن يختصر المسافة والزمن، والفضل في هذا يعود أخذت تتخذ لنفسها مسارات في خطوط مستقيمة تختصر المسافة والزمن، والفضل في هذا يعود إلى أن الجمل بطبعه يستطيع السفر في الصحراء متحملا العطش بدون أن يلوي في طريقه إلى موارد الماء لأيام، ولذا فإن القافلة لا تتقيد بالسير من بئر ماء لأخر كما كان الحال قبل استخدام الجمال. (العليان ٢٠٠١).

أخنت القوافل تمضي من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى شمالها على الجانب الداخلي من الأنجاد الساحلية في غرب شبه الجزيرة العربية، وكان هذا الطريق مناسبا لتزويد القوافل بالمؤن، وملائما من حيث المناخ، ومن هنا نرى أن لبان ظفار كان ينقل عن طريق المحيط الهندي إلى الهند وشرقي آسيا وإلى شرق إفريقيا، وعن طريق البحر الأحمر إلى مصر، وعن طريق القوافل إلى غزة والشام (الغساني ١٩٩٢: ٥٣ ، ٥٢).

وتؤكد المصادر الكثيرة أن هذه السلعة الثمينة في العصور القديمة والوسيطة كان لها طرق برية عديدة، لكنها شاقة عندما كانت الحمير والبغال هي الوسيلة الوحيدة، وبعدما تم استخدام الجمل \_\_\_\_كما يقول عبد القادر بن سالم الغساني \_بعد القرن الحادي عشر قبل الميلاد أخذ طريق اللبان

يعتمد عليه في تجارة البخور، ويعتبر استخدام الجمل في نقل البخور بمثابة ثورة في مجال النقل والتجارة في ذلك الوقت.

وسارت تجارة اللبان عبر الصحراء مدة ١٥٠٠ سنة ، وكان هذا الاستمرار نتيجة لأن البديل لهذا الطريق هو السفر عبر البحر الأحمر، الذي تنمو فيه الحواجز المرجانية، التي شكلت خطورة على المراكب، بالإضافة إلى التيارات الجارفة التي تجري فيه، وفوق كل هذه وتلك هذاك سفن القراصنة التي تجوبه من شاطئ لآخر، لتقطع الطريق وتستولي على بضائع القوارب التي تبحر فيه، حيث كان طريق القوافل المار بعدن وحضر موت وجدة ثم الشام عن طريـق شـمال شـبه الجزيرة العربية هو الذي يوصل للبان إلى الغرب ( المعشني ١٩٩٧: ٩٦، ٩٧)، وبعض القوافل العمانية القديمة المحملة باللبان من ظفار إلى البلدان الأخرى من خلال الطرق البرية من صحراء الربع الخالي إلى حضر موت، ثم معين ،ثم تسير شمالا إلى نجران ومنها إلى خميس مشيط، ثـم غربا إلى أبها أو قد تتجه شرقا إلى مكة المكرمة أو ينبع أو المدينة المنورة، ومنها إلى البتراء وندمر، أو إلى مدائن صالح (الحجر)، وديدان (العلا حاليا). ومن البتراء قد تتفرع عن طريق فينيقيا شمالًا أو فلسطين وميناء غزة، أو قد تتجه إلى إيلات ثم إلى مصر، وقد تتفرع إلى مناطق أخرى، وتستغرق هذه الرحلات من تمنع (بيجان) إلى غزة ٦٥ يوما على الجمال (المعشني ١٩٩٧: ٩). كانت الطرق البرية متعددة المسارات، وأغلبها كانت تقع على مسارات الأوديــة والسواحل والصحارى والجبال في جنوب عُمان، ومن هذه الطرق الرئيسية المهمة في عُمان، وهناك كثير من الطرق الفرعية الداخلية تستخدم على نطاق محدود داخليا، لكنها تلعب دورا مهما في ربط مناطق عُمان بعضها ببعض، ومع بقية المناطق المجاورة تجاريا واجتماعيا، على الرغم من وعورة بعضها، وصعوبة مساراتها، لكن هذا هو التحدي الجغرافي الذي قبله العُمانيون، وعملوا على جعله سهلا ميسورا (العليان ٢٠٠٦: ١١١) .

### مواقع أرض اللبان:

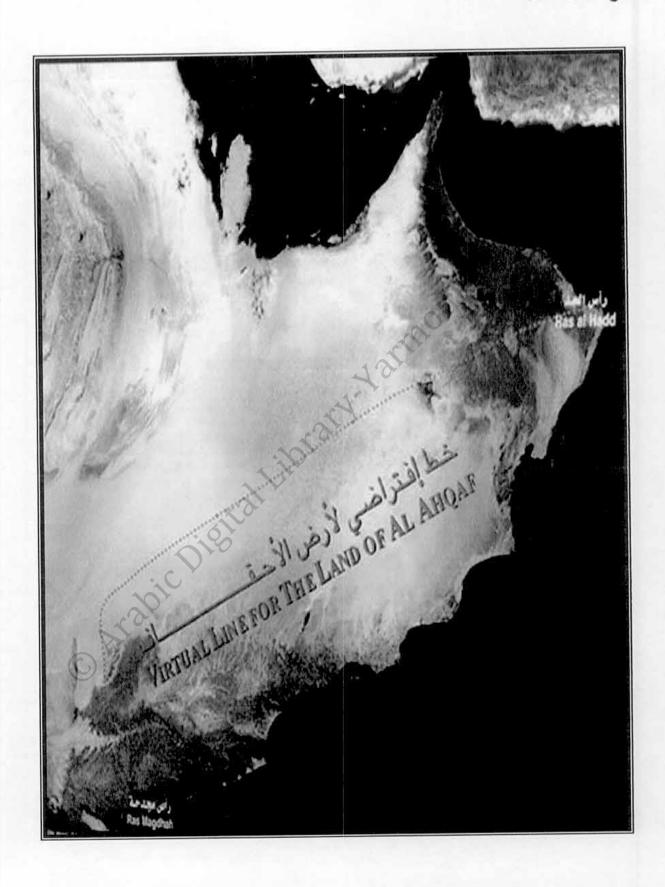

(شكل رقم ٢٤: صورة جوية عليها خط افتراضي لطرق تجارة البخور البرية التي سلكها العُمانيون )

تدوة آثار شبه الجزيرة العربية عبر العصور ٢٠٠٦: ٣٥٠)

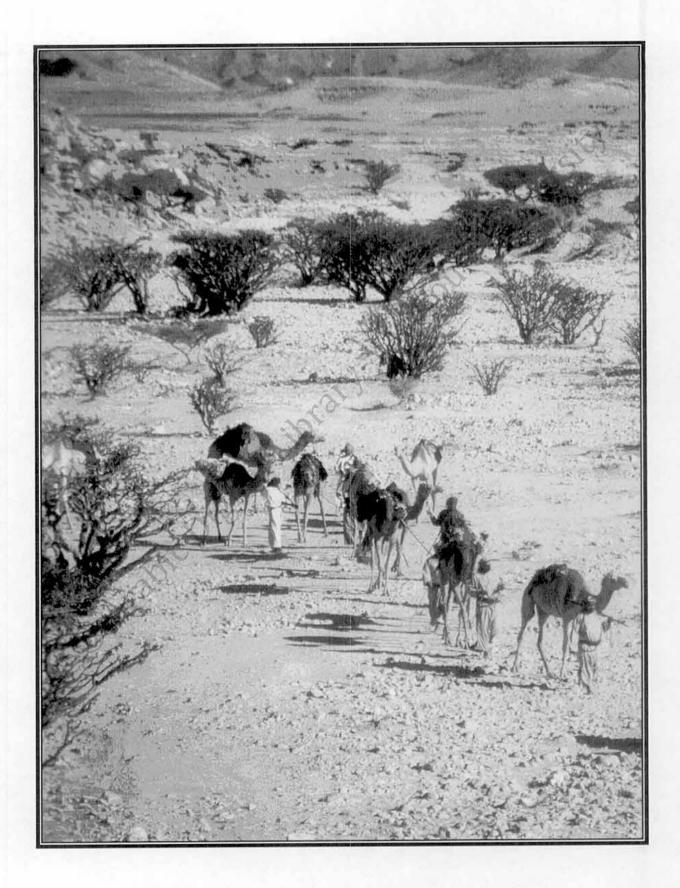

(شكل رقم ٢٠: أحد طرق القوافل التجارية عبر صحراء الربع الخالي) (ندوة آثار شبه الجزيرة العربية عبر العصور ٢٠٠٦: ٣٤٩)

# القصل الثالث

- 'للبا | البا | البا



(شكل رقم ٢٦ : منظر طبيعي يبين وفرة المياه في ظفار )

### الأساطير المرتبطة بشجرة اللبان:

تنتمي شجرة اللبان إلى الفصيلة النباتية، التي تسمى بوزويليا كارتيري (COLIBANUM) وفي بزويليا ساكرا وتعرف في اللغة العربية: اللبان، وفي اللاتينية: اوليبانم (COLIBANUM) وفي الإنجليزية فرانكنسنس (FRANKENSENCE)، وفي الألمانية والفرنسية: انسنس (ENCENSE)، وفي الإغريقية: لبانوس (LIBANOS)، وفي الهندية والفارسية: كندر (CONDUR) (المريخي ٢٠: ٢٠: ٢٠:٢)، (شكل رقم ٢٧).

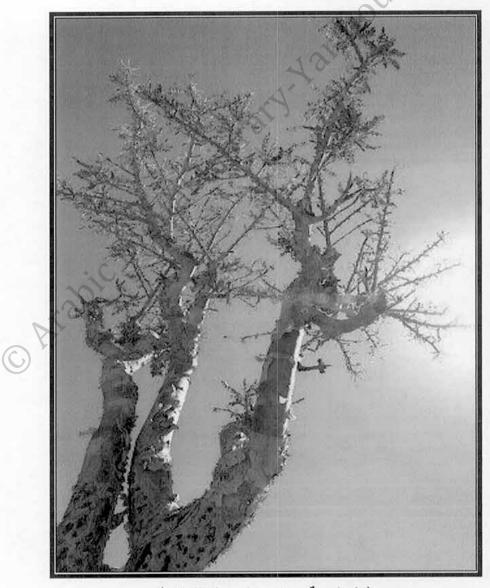

(شكل رقم ٢٧: شجرة اللبان)

(http://www.majalisna.com/gallery/132/132\_88991\_1150822588.jpg)

#### موطن اللبان:

هناك مناطق رئيسية تعد موطن إنتاج اللبان، ومنها يصدر إلى أرجاء العالم كافة، وهذه المناطق هي ظفار وحضرموت وبلاد المهرة، وأرض الصومال وبخاصة الجزء الشمالي الشرقي منه، كل هذه المناطق ذكرت على أنها مناطق إنتاج اللبان، وذكر بعض المؤرخين أن المصريين كانت لهم علاقات تجارية مع العربية الجنوبية عنصرها الأساسي تجارة اللبان، حيث وجدت مخطوطات في مصر تدل على هذه العلاقة، وأن ظفار هي بلاد البونت.

إن غزارة إنتاج اللبان ذي الجودة العالية يأتي من ظفار، فهي أرضه المذكورة في أسفار العهد القديم، وليس خطأ أن ينسب بعض المؤرخين تصدير هذه المادة النادرة إلى حضرموت، إلا أن إنتاج حضرموت من اللبان كان محدودا، والكميات التي تصدرها يأتي أغلبها من ظفار إلى (شبوة) عاصمة حضرموت، حيث يوجد بها أكبر مجمع للبان بحكم أن ظفار كانت جزءا من حضرموت آنذاك، وفي حقبات تاريخية مختلفة قبل الإسلام وبعده وأن ميناء خور روري الشهير (سمهرم) شيده الحضارمة في القرن الأول للميلاد (المريخي ٢٠٠٦، ٢٥، ٢٥).

### اللبان والطب:

يعد اللبان من ثروات ظفار الرئيسية التي اشتهرت بها عبر التاريخ، وأول من عرفه هم الكهنة وسدنة دور العبادة، ولما كان سكان شبه الجزيرة العربية يعبدون مجموعة من الآلهة بينهم الإله (سين) والإله (المقه) أي إله القمر وإله الشمس، فقد عرف أولئك الكهنة عبدة الأوثان شجرة اللبان واستخرجوا الصمغ منها، ووضعوه في مداخن أديرتهم كما استعمله الفراعنه في تحنيط موتاهم من الملوك.

ويعرف اللبان برائحته الذكية التي تبقى عالقة في الإناء أو الكساء الذي وضعت فيه مدة طويلة، وقد جاء كهنة اليهود وأحبار النصارى ليثبتوا أن اللبان ذو قيمة روحية، واستعملوه في الكنس والكنائس، وأضاف المسلمون أنه قد استعمل منذ عهد سيدنا سليمان، وأن رائحته تطرد الشيطان والأرواح الشريرة، وإلى عهد قريب فإن كثيرا من ربات البيوت يبخرن المكان باللبان مساء كل خميس، كما يضعن قليلا من فصوصه في قدح من الفخار صنع خصيصا لماء الشرب، يغطى هذا القدح ويوضع بعد غروب الشمس في المكان المخصص له في المنزل اعتقادا بأن روح الميت قد تأتي ليلة الخميس لزيارة المكان الذي غادرته وقد نشرب من ذلك القدح (المريخي ٢٠٠٦ ). وقد حيكت قصم ونسجت أساطير كثيرة عن اللبان وما يتعلق به، ومن المفارقات أن الناس في ظفار كانت تضع في أقداح ماء الشرب فصوصا من اللبان معتقدين أنه \_ إلى جانب نكهته الذكية ــ يحمي الأمعاء من المغص، وقد أثبت العلم اليوم أن وضع اللبان في ماء الشرب يعالج بعــض أمراض المعدة. فهل ياترى كان الأقدمون يعلمون فائدة اللبان الطيبة؟ نعم بدليل استخدام نبي الله موسى اللبان مطهراً للجروح، وأمر اليهود أن يتبخروا به، كما أمر أخاه هارون أن يحمل مبخرا في أوساط المصلين عندما أصيب الناس بمرض الطاعون، ويذكر أن اللبان عندما يحرق تتطـاير منه مادة الفنول(PHENOL) وهي مادة مطهرة كما وصفه ابن سيناء دواء لجميع أنواع الأمراض تقريبا، كما يدخل حاليا في صناعة العطور وبعض المستحضرات الطبية. وقد استخدم في كثير من المناسبات الروحية والسياسية، فقد بخر باللبان عرش سليمان عليه السلام، كما ذكرت جبال اللبان في أنشودة سليمان. وفي إنجيل متى ١١:٧ ذكر أن اللبان والمر والذهب قــد قــدمت هدايا للمسيح عليه السلام، وقد دأب الأباطرة القدماء على أداء طقوس قسم الـولاء عنــد تــوليهم مقاليد الحكم على ضوء نيران اللبان المشتعل. (المريخي ٢٠٠٦: ٦). لقد ازدهرت المدن الجنوبية من الصين بتجارة اللبان وكانت موانئ ظفار والشحر ومهرة مشهورة بتصديره بكثرة إلى الصين، كما أطلق المؤرخون على هذا الشاطئ من شبه جزيرة العرب اسم "شاطئ البخـور" والطريق البحري من جنوب الجزيرة العربية إلى جنوب الصين اسم (طريق البخور)وهو يماثل (طريق الحرير) في المواصلات البرية بين الشرق والغرب في عهد أسرة (هان)الصينية. لقد ذكر تشاولوكوا في كتابه بعنوان (سجل الأهم الأجنبية)أسماء المناطق التي يرد منها البخور نوف (ظفار)وبا (مرباط) وماروبا (مهرة)وشيخا (الشحر)، ونلاحظ من هذه التسميات أن اسم وبا المقصود به وبار وأن الحرف (ر) قد سقط من اللفظة الصينية والمعروف أيضا أن مرباط هو اسم ظفار القديم (المريخي ٢٠٠٦).

لقد تنامت العلاقات السياسية بين الصين وظفار نتيجة لازدهار الحركة التجارية بينهما، وهذا بدوره عزز من العلاقات الشخصية بين حاكم ظفار وإمبراطور الصين في تلك الفترة، وكانت هناك زيارات متبادلة بينهما، وهذا دليل على مدى العلاقات الودية بين الطرفين، كما أنه يصور لنا علاقة ظفار بجبرانها، حيث كانت وطيدة ومتوازنة، وهذا بدوره يدل على أن الجهاز السياسي والإداري الذي يدير دفة الحكم آنذاك كان سليما بكل المقاييس، وأن الاتصالات الودية العُمانية الصينية قد نشأت وتطورت إلى علاقات اقتصادية بفضل تجارة البخور الرائجة آنذاك (المريخي).

وتنمو أشجار اللبان العُمانية المعروفة باسم "بوزفيليا ساكرا" إلى ارتفاعات تصل إلى خمسة أمتار تقريباً، وهذا النوع من الأشجار وكذلك أشجار المر (شكل رقم: ٢٨) هما من فصيلة الأشجار البخورية التي تتميز بوجود مجار راتنجية في لحائها. وباستثناء أنواع أشجار اللبان التي تتمو في عُمان يوجد أنواع أخرى في شمال شرق إفريقيا والهند. وفي عُمان توجد هذه الأشجار في أماكن محصورة نسبياً بعيداً عن منطقة الأمطار الموسمية مباشرة، لكن ضمن المناطق التي تتعرض لرياح باردة نتسبب في انخفاض درجة حرارة الهواء في شهور فصل الصيف.

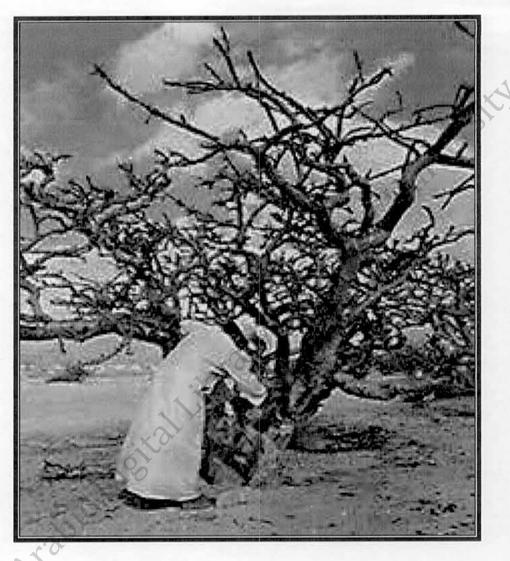

( شكل رقم ۲۸ : شجرة المر ) (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=64507)

وبالإضافة إلى ذلك توجد هذه الأشجار بالقرب من الساحل في نطاق منطقة سقوط الأمطار الموسمية، غير أن هناك من يعتقد أنه قد تم زراعة كثير منها هناك (ميلار وموريس ١٩٨٨: ٤٧). ويقال أنه وبمجرد جمع صمغ اللبان في العصور اليونانية (شكل رقم: ٢٩) يتم نقله إلى ميناء سمهرم، الذي كان يعد ميناء اللبان الرئيسي حيث يتم شحنه في السفن بإذن صريح من الملك، وبذلك فقد كان اللبان سلعة ثمينة لها قيمة الذهب في أسواق الإمبر اطورية الرومانية.

وإلى جانب حرق بخور اللبان قرباناً للآلهة كانت له أهمية كبيرة من الناحية الطبية، وكان يستخدم بخوراً لمكافحة الأمراض والقضاء على الروائح الكريهة. وقد أوصى مؤلف كتاب موت المصريين القدماء" (الذين كانوا يعتقدون بأن اللبان هو حلاوة الآلهة التي تتساقط على الأرض) باستعمال البخور في كثير من الطقوس الجنائزية وفي الطهارات الشعائرية.

وقد استخدم اللبان بعد إشعاله في أحواض من الصلصال وإطفاء لهبه بحليب الأبقار في دفع الشر والخصوم الحاقدين والضغينة.

ومن الناحية الطبية كان المبان مكانة كبيرة لدى الأطباء اليونانيين والرومان الذين استخدموه في علاج جميع الأمراض المتصورة. كما ظهرت الأدوية المحتوية على اللبان في كتاب "الطب السرياني" ضمن نصوص الأطباء المسلمين في العصور الوسطى، وفي المخطوطات الطبية الهندية والصينية (ميللر وموريس ١٩٨٨: ٤٧).



( شكل رقم ۲۹ : الصمغ بلحاء شجرة اللبان ) ( http://www.anthemis.nl/beeldaromaethol/wierook.jpg)

ويدعي المؤلف اليوناني "ثيوفراستوس" أن قطرات اللبان النقي كانت أفضل جوده من الصمغ المكشوط من لحاء الشجر أو المأخوذ من فوق الأرض. ويقال أن الصمغ الذي جمع في فصل الخريف أفضل من ذلك الذي يجمع في فصل الربيع. وقد علق "بليني" على موسمي الجمع هذين. ومن المثير أن الاسمين اللذين أعطاهما للموسمين وهما كلمة "كارفياثوم" للتعبير عن فصل الربيع يتشابهان في النطق مع الكلمتين اللتين ترمزان الخريف وكلمة "داثياثوم" للتعبير عن فصل الربيع يتشابهان في النطق مع الكلمتين اللتين ترمزان إلى موسمي الجمع في اللهجة الجبالية في ظفار. وكان اللبان مرتبطاً بصورة ثابتة بالاحتفالات التي كانت تتم في العالم اليوناني والعالم الروماني، ففي أوج الإمبراطورية الرومانية عندما كان الترف هو القاعدة وليس الاستثناء ذكر "بلوتارك" أنه تم صب تمثال لثور من اللبان والمروالمني والمنتجات النادرة الأخرى وجبة لضيوف أحد المضيفين النبائيين الذي كان يحتفل بالفوز الدذي

حققه في أحد سباقات الخيل، وفي أثناء جنازة "سولا" تم إقامة تمثال بالحجم الكامل لسولا المتوفى باستخدام خليط من اللبان والقرفة والتوابل المختلفة الأخرى. وفي فترة مبكرة وأثناء مرحلة صعود الحضارة اليونانية عندما كان الإسكندر الأكبر لا يزال طفلاً صغيراً أنّبه معلمه لإهداره اللبان (ميلار ومؤريس ١٩٨٨: ٤٨).

وتقول الرواية إن معلم الإسكندر قال له: إن عليه الاقتصاد في هذا السلوك المترف إلى أن يصبح هو نفسه سيد بلاد اللبان. وبعد مضي عقد من الزمن وفي أعقاب نجاح الإسكندر الأكبر في غزو "غزة" وبداية حملاته الجنوبية تذكر عتاب معلمه وأرسل إليه شحنة كبيرة تتألف من ٥٠٠ طالن من النبان و ١٠٠ طالن من المر. وقد كانت هناك اعتقادات عديدة غريبة حول اللبان بما في ذلك تصنيفه إلى لبان "ذكر" ولبان "أنثى" (نتاية) مع القول بأن اللبان الذكر كان أعلى منزلة. إن السهولة التي يمكن بها عجن الصمغ وتشكيله قد شجعت التجار على رسمه في أشكال تجذب اهتمام المشترين.

وقد ذكر "بليني" أن فتات اللبان المتخلف من القطع الكبيرة بعد تشكيلها كان يسمى "مانع" (ميالر وموريس ١٩٨٨: ٤٨).

ويجمع أهل ظفار اللبان اليوم بالطريقة التي كانت متبعة منذ ٢٠٠٠سنة. وقد ذكر المؤلف "ثيوفر استوس" أن الأشجار التي شاهدها الزوار اليونانيون كانت تحمل علامات الفؤوس التي كان سيسيل منها اللبان قبل أن يتم جمعه بمكاشط من الحديد أو تركه يتساقط فوق حصيرة من أوراق أشجار النخيل التي يتم فرشها فوق الأرض، وقد أدهشه معرفة أن هذه السلعة الثمينة لم يكن يتم حراستها ليلاً ونهاراً، بل كان يتم تركها في أكوام فوق الأرض.

وطبقاً لتعليقات "بليني" فإن بعض المراقبين قد ذكروا أن حقوق جمع اللبان كانت مقصورة على الرق فقط، بينما ذكر آخرون أن ملكية أشجار اللبان كانت مشتركة، وأن حقوق جمعه كان يوزعها الحاكم المحلي كل سنة، وذكر أن من العادات المرتبطة بجمع اللبان هي أنه إذا لمس أحد القائمين عليه امرأة حضرت جنازة مؤخراً فيتم منعه مؤقتاً من جمعه.

أما عن شجرة اللبان فقد تحدث عنها بإسهاب، وأن الحصول عليها يتطلب مصاعب كبيرة، وقد مزج حديثة بشي من المبالغة، وبأسلوب لا يخلو من الأسطورة، حيث قال "أن الثعابين المجنحة والمبرقشة تهاجم من يقترب من أشجار اللبان " (ميللر وموريس ١٩٨٨ : ٤٩ )، (شكل رقم: ٣٠).



(شكل رقم ٣٠: العذراء وطفلها والملائكة تفعمهما بالبخور) (قروم ٢٠٠٨)

اللبان، هذه المادة السحرية عبر الحضارات والعصور القديمة، لماذا حافظت على أسرارها ورونقها ورموزها، رغم مرور آلاف السنين؟ ولماذا استقطبت قوافل التجار الذين شبدوا لها في الجبال طرقا خاصة عرفت بطرق البخور والتوابل؟

تنسج حول شجرة اللبان الحكايات والأساطير الكثيرة، منها ما ذكرته بعيض مصيادر الكتابيات التاريخية أن الملكة المصرية "حتشبسوت" من الأسرة الثامنة عشرة أرسلت أسطولها البحري إلى ظفار لجلب اللبان وأشجاره لزراعته في حدائق أحد معابدها، ولكن لم تنجح المحاولة، وكانت الملكة تستورد اللبان لاستعماله في الشعائر الدينية من ظفار، ومما يدل على ذلك نقوشات ورسومات السفن التي وجدت في المعبد لتجار من الجزيرة العربية، وهو ما يدل على أن ظفار كانت لها علاقات تجارية مع الفراعنة.

كما تشير بعض الروايات التاريخية إلى أن الملكة كليوباترا والملكة بلقيس ملكة سبأ قد استخدمتا مادة اللبان لأغراض عدة، فقد أرسلت بلقيس هدايا متنوعة من اللبان إلى ملوك وأباطرة الدول الممجاورة آنذاك، وقيل أيضا أن الإمبراطور الروماني نيرون الذي أحرق روما احرق أيضا أطنانا من اللبان في جنازة زوجته، مما يشير إلى أن اللبان الذي ارتبط ذكره بالأساطير والشعوذة قد ارتبطت بشكل وثيق مع حياة عدد كبير من الملوك والشخصيات المعروفة عبر التاريخ ، فكان قدماء المصريين يعتقدون أن "بلاد بونت" وهو مصطلح غير محدد يشير إلى منطقة جنوب الجزيرة العربية يوجد فيها طائر ذو رائحة حلوة ومثيرة يحمل اللبان بين مخالبه.

كما أن طائر الفونيكس كان أحد الطيور الأسطورية الأخرى التي كانت تبني عـش موتهـا مـن غصون اللبان ومنتجات ثمينة أخرى، وكان يعتقد بأن طائر الفونيكس يعيش في عُمـان وبعـض مناطق جنوب الجزيرة العربية الأخرى حيث كان يلتهم "دموع" أشجار ندى الجنـة وزهورهـا.

ويقال أنه كان يقوم برحلة طيران طويلة إلى هليوبولس مرة كل ٥٠٠ سنة ليدفن أباه المتوفى في كفن مشبع بالمر، ويقال أن هذه المعتقدات الغربية حول اللبان في مصر كانت نتيجة لأن التجار العُمانيين الذين كانوا يغزلون الخيوط لعملائهم المصريين، كانوا يبذلون أقصى ما في وسعهم لإبقاء سر الأصل الطبيعي للبان طي الكتمان. وليس هناك شك كبير في أن أهل ظفار أنفسهم كانت لديهم أساطيرهم الخاصة ومعتقداتهم حول اللبان (ميللر وموريس ١٩٨٨ ٤٩:).

ومن المدهش أن الكلمة العبرية التي ترمز إلى طائر الفونيكس وهي كلمة "حول" تشبه أسم الآلهة "حول" اللبان هو "حول" القديم في جنوب الجزيرة، إن هذا الترابط قد يفسر اعتقاد قدماء المصريين بأن اللبان هو هدية الآلهة.

وتقول إحدى الأساطير الرومانية إن أحد الآباء قرر أن يقتل ابنته حرقاً، حنقاً منه على علاقتها الغرامية بإله الشمس، لكن حبيبها إله الشمس أنقذها بأن حولها إلى غصن لبان ينمو على أحد الأشجار.

ومع ذلك فقد كان اللبان أكثر من مجرد موضوع للروايات والأساطير، فكانت له استخدامات عملية عديدة وكان يتم استخدام جميع أجزاء أشجاره، بما في ذلك الصمغ واللحاء والخشب والأوراق والزهور (شكل رقم: ٣١، ٣٠)، وكان يطحن ليصبح مسحوقا دقيقاً يقدم على هيئة بودرة لتلك المادة العطرية أو مادة مضافة تعطي رائحة النبيذ الحلوة. ويبدو أن تتاوله بجرعات مفرطة يدفع متعاطية إلى الجنون وأحياناً إلى الهلاك (ميللر وموريس ١٩٨٨ : ٥٠).

(شكل رقم ٣١ : صورة تبين الصمغ على ساق الشجرة ) (http://www.otnhosting.com/owhsfinal/Arabic/Frank/FrankincenceTree.asp)



(شكل رقم ۳۲: عرب يجمعون البخور) (قروم ۲۰۰۸: ۱۵۷).

وقد ألهمت السلوكات الشرسة التي تظهر على متعاطي النبيذ المعد من اللبان الجنود لإعطائه إلى فيلة القتال قبل اصطحابها إلى ساحة المعركة، كما تم استخدامه مخدرا لتهدئة المذنبين قبل تنفيذ حكم الإعدام فيهم، إضافة إلى أنه كان أحد العناصر المستخدمة في الطب الشعبي لعلاج مجموعة

كبيرة من الأمراض، وكان الإمبراطور الروماني "نيرون" يستخدمه في إخفاء آثار ليالي السهر الطويلة المتعددة (ميللر وموريس ١٩٨٨! ٥٠).

كانت مادة اللبان وما زالت على رأس قائمة السلع والمواد المطلوبة، ولهذا فقد تحركت لأجلها الأساطيل، وتواجه المحاربون ورجال المال والاقتصاد للفوز بمصادرها ومنابعها الأصلية، كما حيكت حولها الأساطير والخرافات منذ انتشار استخدامها في المظاهر الدينية القديمة التي كانت تقام في المعابد والمواسم والأعياد الطقسية والمزارات، كما رافقت التراتيل في الكنائس، وكان على الكهنة في مثل ثلك الأعياد أن يحرقوه، ويحفظونه في أقبية المعابد السرية مع الأدوات التي يستعملونها، فيما استخدمه المصريون القدماء في عمليات تحنيط الموتى، واستخدم كذلك في حتى عيادات السحرة والمشعوذين والدجالين (شحادة ٢٠٠٨).

وتشير عدة مكتشفات أثرية إلى أن قدامى التدمريين كانوا يحنطون مومياءاتهم باللبان التي ذكرت مرارا في بعض كتب التراث، ومنها كتاب المعتمد في الأدوية المفردة للملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول الغساني التركماني نقلا عن الأصمعي ، وتحدثت الأساطير القديمة عن الأميرة الأشورية "ميرا" أي المر أو "سميرنا" وكيف أنها ابتليت من فينوس وفرت من عارها إلى ظفار، فمسخها زيوس إلى شجرة لبان، وقد روى هذه الأسطورة الشاعر الروماني "أوفيد" الذي نوفي عام ١٧ ميلادية، والأسطورة تدل بوضوح على أن منطقة اللبان في ذلك الوقيت كانيت معروفة. وفي التاريخ أن الإمبراطور "أغسطس" جرد حملة بقيادة نائبه بمصر "اليوس جاليس" عام ١٧ ق. م، السيطرة على أرض اللبان، ولكنه اندحر أمام صمود العرب في معركة "مارب" أرض المر – قبل أن يصل إلى أرض اللبان "ظفار" فاضطر الرومان إثر ذلك أن يعقدوا معاهدة مع ملك ظفار لضمان وصول اللبان إليهم بصورة مستمرة.

ومن الأساطير أنه توجد حول شجرة اللبان ثعابين صغيرة ذات أجنحة لها ألوان متعددة وزاهية وهي تطير من الشجرة بعيونها المضيئة مرسلة الشرر والنار من أفواهها تجاه كل شخص يمس الشجرة بسوء، وقد يكون ذلك نوعا من التخويف والتحذير لحماية الشجرة.ومثلما كان اللبان يمثل أهمية بالغة، فقد مثل أيضا الأهمية نفسها للإمبر اطورية الرومانية والإمبر اطورية الفارسية فاستخدمته في طقوسها الدينية من أجل لتقرب للآلهة، وذكر "ثيوفر اسنوس" أن قطيرات اللبان المسافية اللون تعتبر أحسن نوع على الإطلاق، وذكر "بليني" موسمي جرح الأشجار بعبارات تصف ما يتم في وقت جني اللبان في الوقت الحالي، وكان الملوك الأباطرة يعتبرون اللبان هدية قيمة لها شأنها وكانو يتباهون ويفتخرون باستخدامه، وقد كتب الشاعر البرتغالي (زاويس دوكا موويشز) في ملحمته الشعرية الطويلة "لوسيادس" في القرن السادس عشر، والتي ترجمها ج ولوخ إلى الإنجليزية سنة ١٩٦٣ قائلاً:

'See Famous Dhofar Which Ever Boast'

'The Sweetest Smoke To Make The Attar Steam'

وقد شكل اللبان سلعة تجارية مهمة في سياق الإيصالات التجارية المتبادلة بين الصين وعمان خلال الفترة التاريخية الطويلة، ففي فترة سلالة تانغ وسلالة سون بعد القرن العاشر الميلادي كان اللبان من المواد المحتكرة لأنه يدر أرباحاً كثيرة ويذكر الإحصاء التجاري لسنة ١٠٧٧م أن مدينة قوانتشو الصينية وحدها استوردت من ظفار ٣٤٨٦٧٣ جيناً من اللبان (والجين يساوي نصف

كيلوغرام) وقد عرف ساحل ظفار بشاطئ البخور واللبان، وزادت شهرتها في عهد أسرة سون، كما ذكرها (تشاولوكوا) في كتابه سجل الأمم الأجنبية باسم (نوفا).

إن التواصل الحضاري بين الشرق والغرب والذي كان لعمان الدور البارز فيه من خلال تجارة اللبان يعتبر رصيداً إنسانياً شجع حكومة السلطنة على صيانة وتأهيل المواقع الأثرية والطبيعية المرتبطة بهذه التجارة لتسجيلها في قائمة التراث العالمي الثقافي والطبيعي بما تمثله من قيمة إنسانية تخضع لضوابط الاتفاقية الدولية للتراث العالمي والحماية الوطنية (الجابري ٢٠٠٦).

### أهمية اللبان عند الشعوب:

للبخور أهمية كبيرة منذ أقدم الحضارات، استمرت حتى يومنا هذا، وكان السومريون والباليون يحرقونه تطهرا ونقربا لمعبوداتهم، وقد وجدت كرات البخور في مقبرة توت غنخ آمون، وظهرت أثاره على التماثيل الهارابانية للمعبودة الأم التي أكتشفت في وادي السند في الألف الثالثة قبل الميلاد. وكشف التنقيبات الأثرية للمقابر المينوية في جزيرة كريت مجامر للبخور استخدمت في الطقوس الدينية، كما أن المنحوتات الأشورية في نينوى تصوره وهو يحرق للمعبود الشمس، كما توضح كثير من المنحوتات الأشورية البارزة مجامر بخور طويلة تفصل الملك عن الآلهة وعن رعيته. والاسم الحقيقي لبعل هامون، المعبود الرئيسي للفينيقيين يعني "سيد مندبح العطور"، أم (اليهود) العبرانيون فقد كان دخان البخور يحجب رؤية المعبود في الهيكل المقدس.

واستخدم الفرس البخور والعطور في عباداتهم. وتوضح بعض النصب التذكارية في أطلال مدينة بيرسبولس رسوما للملك وهو يقدم قربانا من البخور. واستخدم البارثيون البخور بإسراف وبذخ، وتكررت صور البخور وحرقه داخل الأحواض الصغيرة. وكان الإغريق والرومان وبشكل خاص

الرومان، يحرقونه بكميات كبيرة في معابدهم. وأخذ المسيحيون عن الرومان والإغريق هذه العادة بعد أن أحجموا عنها في أول الأمر. ومنذ ذلك الوقت استمر استعمال البخور في الكنائس الشرقية والغربية حتى يومنا هذا. (قروم ٢٠٠٨: ٢)

ورغم أن البخور لا يشكل جزءاً من الشعائر الدينية في الإسلام، إلا أن التقاليد سمحت باستخدامه ليعطي رائحة زكية لأبدان الموتى (قروم ٢٠٠٨: ٢)، كما أنه يعد جزءاً مهما في الطقوس الدينية في الشرق الأقصى، وبخاصة الديانة البوذية، فقد عثر على مباخر برونزية يرجع تاريخها إلى أسرة شانج الصينية (١٦٠٠-١٠٣٠ ق.م).

وفي العصور القديمة لأمريكا كان البخور "دور بارز" في الطقوس الدينية فشعوب المهايسا المكسيكية على سبيل المثال كانت تحرق كرات من البخور المعبودتين. وصعود دخانه إلى أعلى أعلى أدى إلى الإيحاء بوجود علاقة رمزية بينه وبين التعبد، بل جعل تقديم القرابين مرادفا للعبادة. حتى أن المكونات الرئيسية للبخور المقدس عند اليهود أصبحت توصف على أنها تمثل الماء والتراب والنار والهواء، وكل ما يخرج منه ويظهر على الأرض سواء أكانت مأهولة أم خالية فذلك إشارة واضحة إلى أن كل الأشياء تخص الرب (قروم ٢٠٠٨: ٢).

وفي مصر القديمة كان الملك بنفسه يقدم البخور للآلهة في كل المناسبات الاحتفالية الكبيرة، وقد شوهد ذلك في صور جدران المعبد، حيث يقف الملك أمام التمثال ممسكا بمبخرة يتصاعد منها دخان البخور ويتضرع المتمثال طالبا منه المساعدة لإطالة عمره ومنحه السعادة الدائمة. وأحيانا يقدم الملك مبخرتين مع ثور وطيور وصناديق بها دهون وفطائر. وكان الفرعون يقدم البخور في الاحتفال بتتويجه، ويقوم الكاهن بحرق البخور تقربا للثور الأبيض المقدس. وكان يحرق أيضا في صلاة النصر بعد الحملات العسكرية الموفقة وفي موكب المركب المقدس، وعادة ما يحرق قبل

فتح ضريح أحد الآلهة، وتوضح الطقوس المصرية القديمة لدفن الموت وجود اعتقاد ســـائد بــــأن روح الميت تصعد إلى السماء مع دخان البخور (قروم ٢٠٠٨: ٣).

ويدعو كتاب" الموتى" وهو أقدم سجل مكتوب عن الطقوس الدينية والسحرية، إلى استخدام البخور لأجل ضمان سلامة الميت في حياته الأخرى، وهناك فقرات أخرى في الكتاب تحث على استخدامه في طقوس تطهير الميت، وأيضاً يستعمل لكف أذى الأعداء عن الميت، ومن أمثلة ذلك أنه يتم حرق البخور في أربعة أوعية من الطين، ويطفأ اللهب بحليب البقر "اقرأ هذا الفصل على الإكليل الموضوع على وجه هذا الميت، وألق البخور في النار من أجل أوزوريس المنتصر". وتقول فقرة أخرى " هكذا سوف تجعله ينتصر على أعدائه... سوف تقرأ هذا الفصل في الفجر، إنها تعويذة لا تخفق أبداً". وبهذا المفهوم ، لم يكن البخور مجرد حلقة وصل بالآلهة فحسب، بلك

إن تمرد قارون (Koran) على موسى اقترن مع ذكر الخواص السحرية للبخور لاستنزال غضب الرب فقد أمر موسى العصاة وعددهم مائتان وخمسون، أن يتقدم كل واحد منهم بنفسه أمام المعبد حاملاً مبخرة ليحاكمهم الرب على ما فعلوه. وقد انشقت الأرض وابتلعتهم، ولقوا جميعهم حتفهم بكل ما كان معهم في الحفرة الذي وقعوا فيها. وكشفت القصة لاحقا خاصية جديدة البخور حيث أمر موسى هارون، عندما نفشى الطاعون بين الناس، أن يعد مبخرة ويضع فيها جمراً ويلقي بالبخور عليها، ويهرع مسرعاً حيث يتجمع الناس؛ ليطلب لهم المغفرة. ونفذ هارون ماطلب منه، ووقف بين الموتى والأجياء ببخور متقد، وتوقف الطاعون لكنه كان قد أخذ أرواح أربعة عشر الفاً وسبعمئة من البشر قبل أن يكون لذلك التنجيم مفعوله الناجع (كتاب الأرقام، ١٦). ويقدم العهد القديم في الديانة اليهودية وبعض نصوص الربانية وصفا مفصلا لتركيبة البخور والطقوس التي القديم في الديانة اليهودية وبعض نصوص الربانية وصفا مفصلا لتركيبة البخور والطقوس التيح، تحيط باستخدامه، فقد كان الكهنة يحرفونه في المعبد كل صباح عندما تخفت أضواء المصابيح،

ويحرقونه مرة عند تقديم قربان الفجر، وكذلك عندما يتم إضاءة المصابيح في المساء من أجل تقديم قرابين المساء. وكانت هناك مجمرة خاصة البخور موضوعة أمام الحاجز الذي يفصل المكان المقدس عن قدس الأقداس، وكانت تلك المجمرة تستهلك كمية كبيرة منه، تصل إلى رطلين يومياً (قروم ٢٠٠٨: ٥).

وفي مرحلة لاحقة أصبح اختيار الكاهن بالقرعة مما جعل لهذه الوظيفة مكانة خاصة، حيث يأخذ الجمر من مجمرة النحاس بالجارون الفضي الصغير ثم يجمع الجمر وينقله إلى مبخرة مصنوعة من الذهب. ويتم تعيين كاهن ثالث مهنته إزالة رماد القربان السابق من تجويف المجمرة. وكان البخور يُخزن في مكان خاص ويجلب من هناك في قارورة موضوعة على وعاء من الذهب، وقبل دخول الكاهن يتم إخلاء المعبد من الناس، ويقوم الكاهن بنثر البخور على النار حيث ينحني على قدس الأقداس ويرجع للخلف متفاديا التأخير في هذه الطقوس، حتى لا يصاب جمع المصلين المحتشدين في الخارج بالذعر، اعتقاداً منهم أن إخفاق الكاهن في أداء الطقوس كما يجب يمكن أن يؤدي إلى موته، وعندما يظهر الكاهن وسط دخان البخور ينطق بعبارات يبارك فيها للجمع، ومن ثم يبدأ الإنشاد. وفي يوم التفكير عن الخطايا كان الكاهن يحمل مبخرة بها جمر متقد إلى داخل قدس الأقداس ويضعها على تابوت العهد وينثر البخور على النار ويظل بالداخل حتى يملأ دخان البخور الحجرة نماماً، ومن ثم يخرج لتقديم الصلوات.

ونشأت لاحقا خلافات بين الصدوقيين والفاريزيين بسبب مطالبة الصدوقيين بان يقوم الكاهن بإشعال البخور قبل دخوله المكان المقدس حتى لا تنكشف هيئة الرب قبل أن يحجبها دخان البخور (قروم ٢٠٠٨: ٦)، وذكر لوقي في قصة ذكريات ممارسة حرق البخور في المعبد في عصور العهد الجديد، فقال بينما كان يمارس عمل الكاهن بين يدي الرب حسبما يقتضيه نسق العمل، ووفقا لما هو معروف عن عمل الكاهن، بدأ يحرق البخور عند دخوله إلى معبد المعبود في الوقت

وأشار هوميروس في الأوديسة (٥٠٠ق.م) إلى مجمرة البخور في معبد أفروديت في باقوس قبرص (قروم ٢٠٠٨: ٦).

ووجدت عادة البخور لدي الإغريق في القرن السادس قبل الميلاد عندما شاع الحديث عن أن فيثاغورس يؤيد العبادة المصحوبة بالبخور بدلا من القرابين الحيوانية.

وربما وصلت العبادة المصحوبة بالبخور، من المجتمعات الإغريقية التي تأثرت ببلاد فارس في آسيا الصغرى (قروم ٢٠٠٨: ١). وقد عرف هيرودوت (٢٨٠-٢٥ق.م) البخور والمر والقرفة ونباتات عطرية على أنها منتجات عربية الأصل كان الفينيقيون يتاجرون فيها.

وفي رواية أجاممنون (٧٥ ق.م) أشار إيخيولوس إلى "عطر سوري ينثر في الأعياد" وفي كوميديا هيريميس "حاملات السلال" حوالي عام ٣٠٥ق.م)، اشتملت قائمة الواردات لأثينا على البخور (قروم ٢٠٠٨: ٦).

وأشار سوفوكليس(٥٥٤ق.م) "إلى المدينة المثقلة بمزيج من الأصوات والروائح والترانيم والبخور" في السطور الأولى من روايته أوديب الملك بينما أشار أريستوفاني في روايته الزنابير (٢٢٤ق.م) إلى نثر بخور ضئيل الكمية بقدر ما يحمله الإبهام وإصبعين في كل مره.

وهناك قصة تقول: إن منيكريتس الطبيب الذي بلغت به الوقاحة أن يقارن نفسه بزيـوس، حـط الملك المقدوني فيليب من قدره حين دعاه إلى مأدبة قدم فيها للضيوف الآخـرين وجبـة فـاخرة وخصص له طعام المعبود الذي كان مبخرة للبخور (قروم ٢٠٠٨: ٧).

ويورد كاتب الرحلات الروماني بوسانياس أنه عندما تتم استثارته وسيط الوحي في بتراس كان الكهنة يقومون للصلاة وتقديم البخور قبل النظر في المرآة الموضوعة في البئر المقدس للحصول

على إجابة. وهناك نقش إغريقي يعود للقرن الثالث قبل الميلاد يبين قائمة الهدايا التي قدمت لمعبد أبولو في ديدوما بالقرب من ميلينوس، وقدمها ملك سوريا سلوقس الثاني، وتشتمل الهدايا علي البخور والمر (برستيد ١٩٠٦: ٧)، وهناك نقش آخر في برجاموم يعـود تاريخــه إلــي حــوالي ٥٨ اق.م، يسجل تكريما لأحد أصحاب المقام الرفيع في حفل عام اشتمل على حرق البخور تبجيلا له. وكان حملة البخور يتقدمون الموكب الخاص بالمعبود أرتيمس في أفيسيوس وكذلك في الاحتفالات التي نقام الوسيط الوحي في دلفي. وكانت عذارى تساليان يحملن سلالا من البخور والتوابل. وصور أثينيوس ـ وهو إغريقي مصري في القرن الثالث الميلادي ـ أقدم وصف لموكب فخم نظمه بطليموس الثاني حوالي ٢٧٨ق.م، ليبهر السكان المصريين؛ إذ جاء في مقدمـــة الموكب نساء يرتدين ثياب ربة القصر بأجنحة ذهبية ويحملن مباخر ارتفاع الواحد منها تصل إلى تسعة أقدام، ويأتي بعد ذلك مجمرة بخور مزدوجة مغطاة بأوراق اللبلاب المذهبة ومن خلف المجمرة المزدوجة صبيه يرتدون مآزر أرجوانية اللون يحملون اللبان والزعفران في أطباق ذهبية، ويأتي خلف التماثيل الرمزية مجمرة ذهبية كبيرة يوجد أمامها وخلفها مباخر مذهبة طويلة ويضم جانب من الموكب عربات تجرها الفيلة والحمر الوحشية يليها جمال لحمل ٣٠٠ رطل من بخور اللبان/ (ديكسون، ١٩٦٩: ٨).

وكان الأتروريون في إيطاليا يحرقون البخور في حوامل طويلة وفاخرة، وعندما أصبحت روما هي المدينة تم تقديم البخور من مواطنيها تحية للقائد الذي عاد منتصراً في عام ٤٧٣ق.م(ديونيسوس، ٨).

وفي جنوب بلاد العرب في العصور القديمة، كان اللبان يعد سلعة مقدسة ويعمل القائمون على حصاده وفق ضوابط تحكمها طقوس معينة (حوراني ١٩٥٨: ٧)، وكان يخزن في المعابد ويتم حرقه مقترنا مع تقديم الأضحينين على أنه قربانا للآلهة.

واستخدمه اليهود قربانا في شعائر دينية أخرى كي تضفي عليهم مزيدا من الطهارة والقدسية (برسند، ١٩٠٦: ١٨) وفي هذا السياق أورد ليفتكوس أنه وجد توصية تقول" عند تقديم قربان للرب من اللحم ومن إنتاج الفاكهة البكر ... يجب عليك أن تسكب عليه زيتا... ثم يضع اللبان عليه...وسوف يبخر الكاهن التمثال بذلك مع قليل من الذرة وقليل من الزيت لآجل الرب". ويستطرد ليفتكوس لاحقا ليوضح أن خبز التقدمة (عند اليهود) يجب وضعه على حوض البخور " وأن يتم وضع اللبان التقي على الصف كله ليصبح موجوداً في كل قطعة خبز حتى في القربان الذي تصنعه النار للرب وسيكون ذلك لهارون وأبنائه ليأكلوه في المكان المقدس" (قـروم ٢٠٠٨: ١٨). واستخدمه الرومان واليونان بشكل كبير عندما حرق جسد الميت لتطغى رائحته على رائحة احتراق الجسد، وانفقوا مبالغ طائلة لشراء اللبان، وقد عزا بليني الثروة التي تحققت ابلاد العرب من تجارة البخور إلى "حب الجنس البشري للترف حتى عند الموت" واستطرد قائلا "عندما يحرقون البخور على الميت كانوا في الواقع يحرقون مواد يدركون أنها وجدت في الأصل من أجل الآلهة. ونقول بعض المصادر: إن الإمبر اطور نيرون أحرق كمية من البخور في جنازة زوجته بوباييا تفوق ما ينتجه العرب خلال عام (قروم ٢٠٠٨: ١٩). وفسي وصف ابلوت ارخ لجنازة سولا عام ٧٩ قبل الميلاد" ساهمت النساء بكمية كبيرة جدا من المواد العطرية تكفى لعمل تمثال ضخم من مادتي اللبان والقرفة باهظتي الثمن للإمبر اطور سولا وقائد موكبه وذلك دون احتساب الكميات التي يتم نقلها في مئتين وعشر جراب" (بارنت ١٩٥٨: ١٩). كان للبان البخور أيضا دور في الأدوية التي استخدمها القدماء، وبخاصة في العصور الإغريقية والرومانية. ومسن الشواهد على ذلك في كتاب سلسور ( De Medicina celsus ) الذي يحوي وصفات علاجيــة لآلام الجنب والصدر والكدمات وشلل الأطراف والقرح والخراج والجروح وكسور الرأس ونزيف الفم والحلق والبواسير.

وقد أدرج ديوسكورايدز (٦٠ ميلادية) اللبان ضمن القائمة الواردة في كتابه "المواد الطبية" وأشار البيه ثيوفراستوس أيضا على أنه ترياق مضاد للتسمم بالشوكران. كما أورده كاتو في كتابه عن زراعة اللبان دواء بيطريا، وأوصى باستخدامه علاجاً للحيوانات من الديدان (ألند وآخرون . ١٩٩٠ ٢٧٣).

وفي القرن الرابع أو الخامس الميلادي، قدم طبيب إغريقي بارز لم يذكر اسمه، سلسلة من المحاضرات عن أمور طبية تمت ترجمتها إلى السريانية ليستفيد منها طلبة الطب.

وقد ورد اللبان عنصرا جوهريا في المخطوطة التي تسمى "كتاب الطب السرياني، "واستخدم كمزيل للرائحة الكريهة وللشمع وطرد الجان ولسد الشروخ في الأواني المنزلية وعلكة المضعع ولحشو الأسنان وعندما يرتكب أحد جرما يقوم من ارتكب الجرم بإحراق اللبان، لمنع وقوع الجرم الذي ارتكبه على بقية أفراد القبيلة (ألند وآخرون ١٩٩٠: ٢١).

وقد جاء في كتابات رحالة القرن التاسع عشر أمثلة كثيرة على الاستخدامات العادية التي يحرق فيها اللبان، وبخاصة كتابات السيدة (بنت) وزوجها حيث كتبا عن القصور العربيسة التي قامسا بزيارتها في جنوب بلاد العرب، ففي كل غرفة للضيافة توجد مباخر يحرق فيها اللبان، مزخرفة بنقوش محفورة ويتم تمريرها على الضيوف ليبخر كل واحد ملابسه قبل أن يمرر المبخرة إلى الشخص الذي يليه، وذكرا عادة تبخير الأقداح قبل ملئها بالماء، فقد كان المبنت وزوجها ما يبرر سعادتهما بذلك حيث إنهما في رحلتهما البحرية كتبا في حجرتنا الصغيرة في موخرة السفينة، كانت رائحة الماء الآسن في حوض المركب تتجاوز قدراتنا على الاحتمال، وتحول كل شي مصنوع من الفضة لدينا إلى اللون الأسود، وكانت هذه الروائح تقل حدثها من وقت لأخر عند تسخين أطباق ضخمة تحوي اللبان الذي كان مشحونا في السفينة لنقله إلى بومبي (كاسيرز

#### المواقع الأثرية بمحافظة ظفار

#### الموقع: محافظة ظفار

#### تعريف بمواقع طرق اللبان:

ترجع أهمية هذه المواقع (مدينة البليد الأثرية وخور روري وموقع شصر وبار الأثري) إلى ارتباطها بتجارة اللبان والبخور في الحضارات القديمة بين الشرق والغرب، لوقوعها في مناطق تكثر فيها زراعة شجرة اللبان، هذه السلعة الثمينة التي ارتبطت بها التجارة البرية والبحرية، وهو ما اكسبها قيمة عالمية عالية، واعتبرت جسرا للتواصل الحضاري، ففي وادي دوكه بمنطقة نجد تكثر أشجار اللبان التي تنتشر زراعتها على مساحات كبيرة في المحافظة، ويعتبر خور روري الميناء الأهم لتصدير اللبان خارج البلاد (وزارة التراث والثقافة ٢٠٠٣: ١١) (شكل رقم: ٣٣،

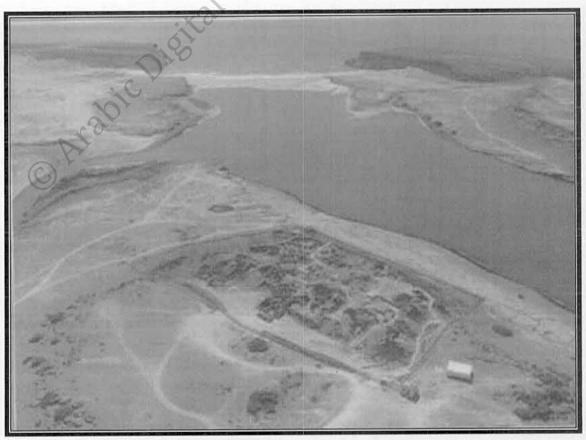

(شكل رقم ٣٣ : صورة جوية لميناء خور روري) (http://www.otnhosting.com/owhsfinal/Arabic/Frank/khorroricomplex.asp)



(شكل رقم ٣٤: مدينة البليد الأثرية)

(وزارة التراث والثقافة ٢٠٠٣٠)

أما موقع اوبار فيعد أحد مراكز تصدير اللبان العابرة برا إلى بلاد الشام ومناطق أخرى من شبه الجزيرة العربية، وفي اوبار تم اكتشاف كثير من اللقى الأثرية فخارية وزجاجية وأواني البخور وأجزاء من لعبة الشطرنج يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد وفترات إسلمية مبكرة ومتوسطة، واكتشف هذا الموقع علماء أثار من جامعة جنوب شرق ولاية ميسوري الأمريكية. أما مدينة البليد الأثرية فهي إحدى مدن العصور الوسطى التي كانت لها صلات تجارية مع موانئ الصين والهند والسند واليمن وشرق إفريقيا والعراق وأوروبا، وكانت تجارة اللبان والبخور من أهم صادراتها بالإضافة إلى منتجات أخرى عديدة، وفي هذه المدينة تم اكتشاف مسجد قديم يضم العثور على فخار وعملات معدنية وغيرها (وزارة التراث والثقافة ٣٠٠١).

البليد (نطق جبلي لكلمة البلد العربية) وهي مساحة واسعة من الأطلال داخل نطاق مدينة صلالة الحديثة، ويمتد هذا الموقع الأسطواني الشكل بطول الساحل شرقا إلى ضاحية الحافة، وأبعادها تتراوح من ١٦٠٠متر × ١٠٠متر، وتتتمي أطلال البليد إلى مدينة ظفار التي تعود إلى العصور الوسطى، ويتكون السهل الساحلي من طبقة الحجر الجيري، وهو مادة البناء المعتددة في تلك المنطقة، ويمكن رؤية كثير من المناجم الحجرية الضحلة في أماكن كثيرة في السهل (كوستا ١٩٨٤: ٥).

واعتبر الرحالة الذين زاروا سهل صلالة في القرن التاسع عشر أن أطلالها هي أكثر مواقع الآثار القديمة في تلك المنطقة مثيرة للدهشة، وهولاء الرحالة هم: ه.ج. كارتر في الأربعينات من القرن التاسع عشر، وس بب مايلز في الثمانينات من ذلك القرن، والزوجان بنت في العقد الذي تلا ذلك (كوستا ١٩٨٤: ٦).

وعلى الرغم من التخريب الذي تعرضت له تلك المباني، فإن فريق المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان وجدت أطلالاً من الرباط والبليد، تحوي عدداً كبيراً من الأحجار المنقوشة والأعمدة والقواعد وتيجان العواميد . وفي عام ١٩٧٧ تم تسوير المنطقة وتسجيلها موقعا ذا أهمية تاريخية ضمن التخطيط العام لصلالة .



(شكل رقم ٣٥: صورة جوية لميناء البليد الأثري)

(http://travel.maktoob.com/vb/travel282558)

تقع مدينة البليد الأثرية بمحافظة ظفار على الشريط الساحلي لولاية صلالة في المنطقة الواقعة بين الدهاريز والحافة، وهي إحدى المدن الأثرية كونها من أقدم المدن واهم الموانئ التجارية. وقد تم بناؤها على جزيرة صغيرة، وكانت تعرف باسم الضفة، وازدهرت ونمت في القرنين الثاني عشر والسادس عشر الميلاديين، حيث بالإمكان رؤية بقايا المدينة في موقع البليد التاريخي في منطقة الحافة، وقد أجمع الباحثون من خلال الدلائل الأثرية ومن در اسات الفخار والمواد العضوية وغيرها أن الموقع يعود إلى عهد ما قبل الإسلام، واكتسب بعد الإسلام رونقا إسلاميا فريدا من البناء المعماري، يظهر ذلك جليا من خلال مسجدها الكبير الذي يعد من أبرز المساجد القديمة في

العالم، ويضم ١٤٤ عمودا ويعتقد أنه شيد في القرن السابع الهجري-الثالث عشر الميلادي، كما تم العثور على حصن البليد (شكل رقم: ٣٦، ٣٧)، وكثير من العملات المعدنية، كما تشير الشواهد التي تم الكشف عنها إلى أن الموقع كان مأهولا منذ أو اخر الألفية الخامسة قبل الميلاد وأو اثل الألفية الرابعة قبل الميلاد، ثم أعيد تأسيسها في القرن الرابع الهجري. وقد لعبت هذه المدينة دورا مهما في التجارة العالمية في العصور الوسطى، حيث شملت صلاتها التجارية مو انئ الصين والهند والسند وشرق إفريقيا واليمن من جهة، والعراق وأوروبا من جهة أخرى، حيث كانت تجارة اللبان مزدهرة أنذاك (البوسعيدي ٢٠٠٨: ١١٠،١١١).



( شكل رقم ٣٦ : حصن البليد الأثري ) (www.omanlover.org/vb/showthread.php/127717)



(شكل رقم ۳۷ : آثار مدينة البليد ) (http://travel.maktoob.com/vb/travel282558)

ووصف كل من الرحالة «ماركو بولو » و « ابن بطوطة » المدينة على أنها أكثر المدن ازدهارا، وواحدة من أكبر الموانئ الرئيسية على المحيط الهندي ، وأشار ابن بطوطة عندما زارها في النصف الأول من القرن الرابع عشر للميلاد إلى أن جميع أهلها يعتمدون على التجارة في معيشتهم، وأن المساجد فيها كثيرة، ويجرى منها تصدير الخيل وزيت السمك إلى الهند ويستورد منها الأرز والقطن، وأن ظفار تنتج منسوجات جيدة من الحرير والنيل والقطنيات، وهي تتوسط كلاً من الهند وبلاد العرب وشرق إفريقيا مما جعلها مركزا تجاريا مزدهرا آنذاك، حيث تمتد رقعة تصدير اللبان فيها لتصل إلى الصين وروما.

وورد ذكرها في كتب الرحالة الذين زاروا سهل صلالة في القرن التاسع عشر الميلادي وهم [ مايلنز] الذي زارها عام ١٨٨٣م، وكذلك برترام تومياس الذي زارها عام ١٩٣٠م، وقدم تقريرا عن الموقع وصور أطلال البليد، كما ذكرها الرحالة [كارتر] عام ١٨٤٦م حيث قام بوصف المسجد الكبير الموجود فيها، وذكر أنه يحتوى على ١٨٣ عمود (شكل رقم: ٣٨ ). وقد اكتشف بترام توماس الموقع وصوره للمرة الأولى عام ١٩٣٠م، بينما بدأت التنقيبات الأثرية فيه للمرة الأولى في عام ١٩٥٢م من البعثة الأمريكية، وفي عام ١٩٧٧م قامت وزارة التراث والثقافة بتنفيذ برنامج مسح لموقع البليد، وتركزت أعمال التنقيب في المسجد الكبير، حيث اتضح أنه عبارة عن بناء مستطيل الشكل، محوره الرئيسي متجه نحو القبلة، ومن أهم الآثار التي عثر عليها فخار إسلامي مصقول وبورسلين صيني ومجموعة من العملات الإسلامية وأخرى تعود إلى أسرة تشنج الصينية، وقد دلت المكتشفات الأثريَّة أن مدينة البليـــد نعمــت بالاســـتقرار وازدهرت فيها التجارة والصناعة (الجابري ٢٠٠٦: ٣٥٩)،



(شكل رقم ٣٨: المسجد الجامع وهو أكبر المساجد الموجودة بمدينة البليد الأثرية) (www.omanlover.org/vb/showthread.php/127717)

وبشكل عام فإن موقع البليد هو عبارة عن مجموعة من المعالم الأثرية تغطي مساحة مستطيلة تصل إلى ٦٤ هكتارا يحيط بها جدار عال من ناحية الشرق والشمال وخندق صغير من ناحية الغرب (شكل رقم: ٣٩).



(شكل رقم ٣٩: أحد أبراج سور مدينة البليد الأثرية)

(www.omanlover.org/vb/showthread.php/127717)

ومدينة البليد مقسمة من الداخل إلى ثلاثة أقسام، هي : القسم التجاري، ويقع في الجهة الشرقية، ويحيط بها والقسم السكني والخدمي في الوسط، أما المسجد والحصن فيقعان في الجهة الغربية، ويحيط بها من الجانب الشمالي والشرقي والغربي خور البليد، الذي يتراوح عمقه ما بين ٢ - ٦,٥ متر، حيث كان الخور يستخدم لنقل البضائع بين المدينة والسفن الراسية في البحر، وهو بمثابة ميناء طبيعي للسفن الصغيرة، يحمي المدينة من فيضان المياه التي تصب في البحر بالإضافة إلى الحماية من هجمات الغزاة (الجابري ٢٠٠٦: ٣٦٠) (شكل رقم: ٤٠).

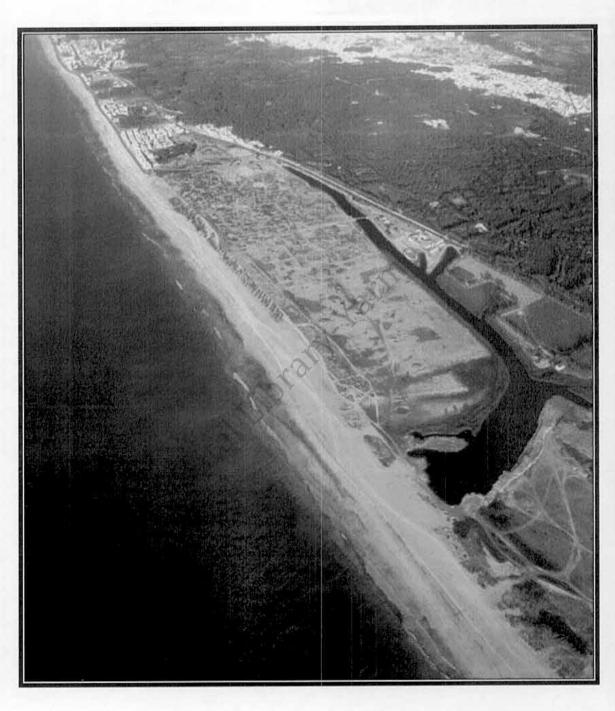

(شكل رقم ٤٠: صورة جوية لساحل ظفار، ويظهر فيه موقع البليد الأثري ) (http://travel.maktoob.com/photo/data/8064/medium/014119.jpg)

## موقع شصر (وبار) الأثري:

كشفت المسوحات الأثرية التي تمت في بداية التسعينات في منطقة شصر بمحافظة ظفار عن وجود مدينة ذات حضارة عريقة، كانت ملتقى التجارة والطرق البرية بين الجزيرة العربية وبلاد ما بين النهرين والعالم القديم، وهي مدينة وبار التاريخية، التي جاء ذكرها في كثير من الكتب والخرائط القديمة، ومنذ عام ١٩٩٧ م، حتى عام ١٩٩٥ معملت البعثات الأثرية مع اللجنة الوطنية لمسح الآثار في السلطنة في هذا الموقع بعد تحديد موقعة على صخرة منهارة من الحجر الجيري بسبب مجاري المياه الجوفية أو بفعل الزلازل التي تسببت في تفجير نبع يدفع بمياه الطبقات الصخرية للخارج، وهو ما جنب الاستبطان البشري لهذه البقعة منذ وقت بعيد، يعود إلى أكثر من سبعة آلاف سنة. ومع اكتشاف الموقع الأثري بدأ برنامج التنقيب في الموقع للتحقق من هويت وملامحه المعمارية والمواد الأثرية فيه، وتم الكشف عن أعمدة ضخمة وأبراج وقطع أثرية من معادن وفخار ونقود وأشياء أخرى (شكل رقم: ١١)، كما عثر على مكتشفات أثرية تعود إلى عصور إسلامية مختلفة (البوسعيدي ٢٠٠٨: ١١-١١٢).

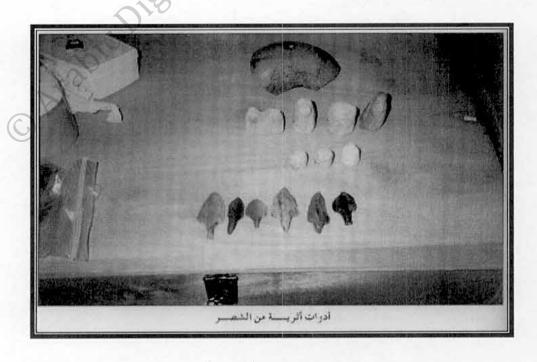

(شكل رقم ٤١ : رؤوس سهام ومكتشفات أثرية أخرى من موقع شصر الأثري )

( www.omanlover.org/vb/showthread.php/127717 )

## قطع لعبة الشطرنج من شصر /وبار:

عثر على قطع للعبة الشطرنج من الحجر الرملي في موقع شصر / وبار ، وتعتبر من القطع النادرة التي عثر عليها في الجزيرة العربية ، وتؤرخ ما بين القرن (٨ -١٠)، (شكل رقم: ٢٤).



(شكل رقم ٢٤: قطع لعبة الشطرنج)

الإنترنت

#### ميناء سمهرم:

يعد ميناء لتصدير اللبان، وقد اكتشفت فيه نقوش تدل على أن المنطقة كانت تتمتع بنفوذ قوي في شبه الجزيرة العربية، وأنها مركز إنتاج اللبان، وأن النقوش تدل على أن مؤسس ميناء سمهرم هو أحد ملوك شبوة من الحضارم في القرن الأول قبل الميلاد. وتجدر الإشارة إلى إن سمهرم هه اسم لقبيلة عربية سبئية، واليها ينسب الملك السبئي (نشأكرب يهأمن)، وهو أخر ملوك الأسرة السبئية الحاكمة (علي ١٩٦٩: ٢٣٠-٢٣٠). تقع مدينة سمهرم أو ماعرف بمصيف ملكة سبأ، في الجهة الشرقية لمدينة طاقة، التي تبعد حوالي ثلاثين كيلو متر عن مدينة صلالة، وتعرف محليا بخور روري، وكان ميناء سمهرم من أهم الموانئ المشهورة جنوب شرق الجزيرة العربية في تجارة اللبان منذ أقدم العصور (شكل رقم: ٣٤).

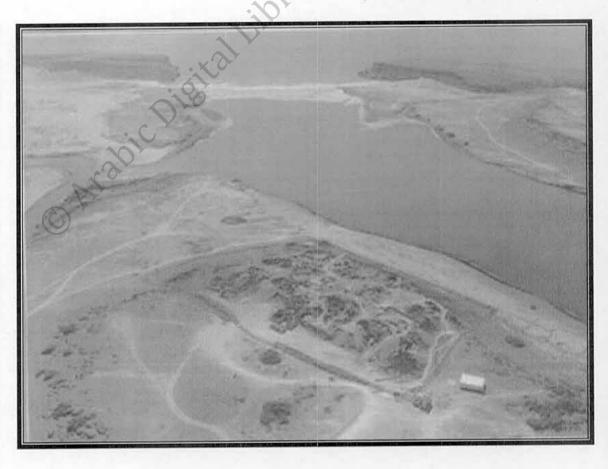

(شکل رقم ۴۳: صورة جویة لمیناء خور روري) (http://www.otnhosting.com/owhsfinal/Arabic/Frank/khorroricomplex.asp)

ويعرف أيضا بميناء موشكا، الذي تم ذكره في نصين يونانيين يعودان إلى ما بين القرنين الأول والثاني الميلاديين، وقد تم من خلال التنقيبات الأثرية لمدينة سمهرم العثور على عدد من المخطوطات ومعبد قديم وقطع نقدية وأثرية، تشير جميعها إلى أن المدينة كانت على صله تاريخية وحضارية بالهند (شكل رقم: ٤٤ ، ٥٥ )، وبلاد ما بين النهرين وبلاد النيل. وكذلك اتضــح أن المدينة بنيت بالحجر الجيري، وتميزت بفن معماري جميل، ولها سور وعدة بوابات وأبراج مربعة، وقد تم الكشف عن خمسة نقوش حجرية كتبت بالأبجدية العربية الجنوبية، وهي تصف تأسيس المدينة التي بنيت بتأكيد السيطرة على تجارة اللبان، كما تم الكشف عن آثار معبد قديم شيد وسط الجانب الشمالي من المدينة، وعشر على جدرانه الثلاثة، وعلى مذبحين ونحت بارز السور على أحد المذبحين. ومن المأثورات الأثرية الأخرى تمثال برونزي صغير لفتاة تعزف على الناي، وتمثال غير مكتمل لفتاة، يعود تاريخه للقرن الثاني الميلادي، بالإضافة إلى مجموعة من القطع النقدية البرونزية وختم من البرونز يحمل سطرين من الكتَّابية باللغة القديمــة (البوســعيدي ۸ . . ۲: ۲۱۱-۳۱۱).



(شكل رقم ٤٤: وعاء طهي من الفخار اكتشفت قي موقع خور روري )

(http://www.archaeogate.org/print/photo.php?src=646\_article\_446\_7.jpg)



(شكل رقم ه ؛ : فخار هندي من موقع خور روري وعليه كتابات بالخط التاميلي ) (http://arabiantica.humnet.unipi.it/index.php?id=1093)

فقد دلت الاكتشافات الأثرية التي أجرتها البعثة الأمريكية في حصن سمهرم (خور ووري) الميناء الشهير لتصدير اللبان أن ظفار كان يطلق عليها في الزمن القديم (أوفير)، كما عثر على نقش بالخط المسند يبين أهمية منطقة "سمهرم"، ويقول العالم الأثري وندل فيلبس أنها تزامنت مع مملكة حمير في القرن الأول الميلادي إلا أن بعض المؤرخين يؤكدون أنها سبقت هذا التاريخ بعشرات القرون وربما يزيد.

كانت ظفار مسرحا لتجارة مزدهرة ورائجة في العصور الغابرة (العليان ٢٠٠٦: ٣٤). وتشير "بيرين" وكذلك "بيسترن" إلى أن هذه المنطقة المنتجة للبخور لم تكن فقط منطقة مهجورة تقوم بتصدير سلعة مهمة، بل إنها كانت جزءا من مجتمع حضاري يتميز بهذا الثراء.

كانت الأهمية التجارية لهذا الميناء مجال تنافس وصراع بين الحضارات القديمة في فترات مختلفة، وتذكر بعض المصادر أن الإغريق والرومان قاموا بعدة حملات للسيطرة على هذا الميناء، "وقام الأسكندر الأكبر بإرسال ثلاث حملات لاكتشاف الشواطئ العربية عام ٣٢٤ قبل الميلاد، وكان يقود إحداها الجنرال أندر ومتين، ولكن يبدو أن الفراعنة كانت لهم حملات تجارية أنشط مع المنطقة نظرا لحاجتهم الماسة للمر، واللبان، والذهب، والأشجار النادرة، التي كانت منطقة ظفار مصدرها الأهم إن لم تكن الأوحد. فقد فكر قدماء المصريين بوسيلة أخرى كان من ثمارها شق قناة تربط بين النيل والبحر الأحمر. ومن هذه القناة تنتقل السفن إلى جنوب الجزيرة العربية للحصول على البضائع المختلفة. ويقال إن اللبان الصافي لا تنبت أشجاره إلا في ظفار منذ آلاف السنين، ونتيجة لهذه الشهرة كان الإغريق يطلقون عليها (البلاد السعيدة) (أربيا فيلك يس) أما الرومان فيطلقون عليها( بلاد البخور والعطور والقصور)" (العليان ٢٠٠٦: ٣٤،٣٥). لم يكن الاهتمام اليوناني بتجارة اللبان أمراً مدهشاً، فقد كان يأتي عندهم في مرتبة الذهب تقريباً، وقد تركزت تجارة اللبان العُمانية حول ميناء سمهرم (والذي كان يعرف أيضا باسم سمره وسمارم وسمهورم) الذي يمكن مشاهدة آثاره اليوم عند خور روري على مسافة قصـــيرة شـــمال صلالة. وكانت المدينة تحتل موقعا رائعا فوق شبه جزيرة عالية ناتئة عن البحر وتبرز في داخل الميناء الطبيعي (شكل رقم: ٤٦)، لذلك فليس من الصعوبة تصور لماذا أقيمت المدينة في هذا الموقع أو لماذا تدهورت في النهاية.



(شكل رقم ٤٦ : ميناء سمهرم منظر من الجو للأطلال) (ملامح من تاريخ عُمان ١٩٨٤: ١٤).

ومن خلال آثار المباني الحجرية يظهر مشهد واضح للميناء، الذي من المؤكد أن السفن كانت ترسو فيه يوماً ما، وكذلك صف من حواجز الأمواج قائم عند مدخل الخليج ويوحي بأن الحاجز الرملي قد تسبب بإغلاق الميناء في النهاية. وفي القرن الرابع ق.م. دمرت القوات الفارسية مدينة سمهرم ونهبت المنازل التي هجرها أهلها. ونعلم من خلال عدة نقوش محفوظة بوضوح على قطع حجرية كبيرة مقطوعة موجودة عند مدخل المدينة وفي شوارعها الضيقة أن المدينة أقامها "ليازياليت الأول" ملك بلاد اللبان في القرن الأول ق.م (ميللر وموريس ١٩٨٨: ٥٠).

وقد قام فريق علماء الآثار الأمريكيين بإشراف "ويندل فليبس" بالتنقيب عن جزء من آثار المدينة الرائعة خلال الفترة من عام ١٩٥٢م إلى عام ١٩٦٢. وقد كشف هذا التنقيب عن وجود جدران

ضخمة يزيد ارتفاعها عن ٤ أقدام، وعن وجود آثار معبد في مناطق عديدة، وتتضمن المكتشفات التي تم العثور عليها تمثالاً صغيراً من الهند مصنوع من البرونز وتحفاً من الفخار من روما وصوراً بارزة لهيئة رجال وثيران وقارورة (أمفورة) يونانية. (شكل رقم: ٤٧).



(شكل رقم ٤٧ : قارورة فخارية (Amphora) من موقع خور روري الأثري ) (http://arabiantica.humnet.unipi.it/typo3temp/pics/7dabf0afc2.jpg)

ومن الواضح أن الموقع كان موطناً لمستوطنة كبيرة قبل أن يأمر الملك "ليازياليت" بنائيه بإقامة مدينة هناك بزمن طويل إن عسدام تال أم، ابن كالموم، خادم إلياد وملك حضرموت وسكان مدينة صبوا قد تحمل طبقا للحظة المسؤولية عن مدينة سمهرم وعن تسوية الأرض وتدفق الماء إليها من مرحلة الأرض العذراء إلى أن يتم تنظيمها وإنشاؤها وإقامتها بناء على مبادرة وأوامر سيدة "عبيت سلحيم" أبن "دالما على" قائد الجيش في حضرموت في بلد سكلان (أحد النصوص المنقوشة على آثار سمهرم عند خور روري) (ميللر وموريس ١٩٨٨: ٥٠،٥).

كما نعلم من خلال بعض النقوش أن هذه المدينة كانت موقع تحميل محصن (شكل رقم: ٤٨) لنقل لبان عُمان بحلول أو اخر القرن الأول ق.م، وكان اليونانيون يعرفون هذه المدينة باسم موشكا، ومن المؤكد أنه كان لدى الرومان في عام ٤٢ق.م طموحات للسيطرة على تجارة اللبان، وقد حاولت قوات الجيش بقيادة الجنرال "أليوس جالوس" الوصول إلى جنوب الجزيرة العربية براً عن طريق الساحل الشرقي للبحر الأحمر، وبرغم من قوتهم العسكرية فقد هزمهم المرض.



( شكل رقم ٤٨ : مخلفات معمارية لحصن ميناء سمهرم ) http://www.w-enter.com/forum/showthread.php?t=38187

كان اللبان الظفاري يتراكم في سمهرم ويتم شحنه من ميناء المدينة إلى "عيدمون العربية (بالقرب من عدن) قبل أن يتم نقله في النهاية عبر البحر الأحمر إلى مصر وما بعدها. وكما يرى "لبليني" فإن تجارة اللبان هذه قد جعلت أهل جنوب الجزيرة العربية من أغنى الناس في العالم أجمع (ميللر وموريس ١٩٨٨: ٥١). إن خليج عمان بعد سيجروس مباشرة يغور عميقاً في الساحل، وخلف هذا الساحل تقع جبال عالية، ذات منحدر صخري، وخلف ذلك يوجد ميناء يسمى موشكا، تتوقف به السفن القادمة من كانا بانتظام والسفن العائدة إلى داما بايجازا (جنوب الهند) إذا كان الموسم هناك هو نهاية فصل الشتاء.

ويقوم التجار مع موظفي الملك بمقايضة الملابس والقمح وزيت السمسم باللبان الموجود في أكوام منتشرة في أنحاء مدينة اسوسوليتك ، وفي أماكن مفتوحة لا يحرسها أحد، وكأن المكان تحت حماية الآلهة، ولا يمكن تحميل اللبان على متن السفينة لا في السر ولا في العلن بدون إذن من الملك، وإذا تم تحميل ذرة واحدة منه بدون هذا الإذن فإن السفينة لا تغادر الميناء (ميللر وموريس ١٩٨٨).

## نقوش (بيرن خور روري):

عثرت البعثة (الأمريكية لدراسة الإنسان) أثناء التنقيبات التي قامت بها على بوابة مدينة (خور روري) منتصف القرن العشرين على مجموعة من النقوش كتبت بخط المسند، وقامت عالمة الأثار والنقوش الفرنسية (جاكلين بيرن) بنشر أربعة نصوص منها وثقت باسم (بيرن-خور روري رقم ١٠٢٠٣٤) ونشرت تلك الدراسة في: ( Pirenne 1975: 81-96)، ( شكل رقم: ٤٩، ٥٠).



(شكل رقم ٤٩: قطعة من الحجر منحوت عليها الحروف الجنوبية) (بيتر ١٩٩٥).

تتحدث تلك النقوش عن بناء مدينة (سمهرم) ومينائها، و(سمرم)، (خور روري) الواقع إلى الشرق من (صلالة) بين قريتي (البليد)، و(مرباط)؛ حيثما الأطلال، والخرائب قابعة في الشرق من هذا الخور.

ورد اسم (سمهرم) في عدد من النقوش، عثر على بعضها في اليمن، وما يزيد على سبعة نقوش عثر عليها في بوابة مدينة (سمهرم)، جميعها تتحدث عن بناء المدينة في أرض (الأساكل) الذي نفذه ملك حضرموت (إل عز يلط)، الذي يعود إلى القرن الأول الميلادي.

النقوش الأربعة التي قامت (بيرن) بدراستها تبدو متشابهه في مضمونها، وسنذكر هنا نقشاً واحداً للتمثيل:

#### نقش بيرن خور روري:

> (شكل رقم ٥٠: نقش بيرين خور روري ) ( الجرو ٢٠٠٦: ١٠٢).

### النقش بالحروف العربية:

- ١. أس د م إث ل عن إب ن إق و م م اع ب د إل ع ذاي ل ط : م ل ك اح -
  - ضرم ت/ب ن/ح و ر/هـ ج ر ن/ش ب و ت/ق ت د م/هـ ج ر -
- ٣. هـ ن/س م ر م/ج ر ب ت ث/و هـ ن م ت ث/و هـ ي ع ث/ ب ن/ر -
  - ٤. ب ب م الداش ق ر م ا و م ب ر أ او أ ج س م اس ي ث ا ب م و ص ت
    - ٥. و ت ح ر ج/م ر أ س/أ ب ي ث ع/ س ل ح ن/ب ن/ذ م ر ع ل ي
      - ٦. ق د م/ ج ي ش/ح ض (م ت/ب أر ض/س أك ل ي

#### ترجمة النص:

- السعد ثعلن بن قومم خادم إل عذ يلط مدينة
- ٢. حضر موت من سكان مدينة شبوة خطط مدينة
- ٣. سمهرم وحدد موقعها، ومسح أرضعها، ومسايل الماء(فيهاً)
- ٤. (منذ أن كانت) أرضا بكرا إلى أن (غدت المدينة) بصورة منظمة (بصورة نهائية)
  - ٥. (تم ذلك) بأمر من سيده أبيثع سلحن بن ذمر علي
    - ٦. قائد جيش حضر موت بأرض سأكلن

من الملاحظ أن النقوش الأربعة تحمل الصيغة نفسها، حيث يبدأ النقش بالاسم الكامل لكاتب النص، وإن اختلفت الأسماء، فيصف نفسه بأنه عامل ملك حضرموت (إل عز يلط)، وأنه قدم من (شبوة) عاصمة مملكة حضرموت من أجل بناء مدينة (سمهرم)، والاستيطان فيها، وقد أنجز مهمته بتكليف من قائد الجيش الحضرمي (ابيثع سلحن بن ذمر علي) في أرض (الأساكل) إقاليم ظفار العُماني.

ويبدو من خلال تلك النقوش أن ملك حضرموت قد سيطر آنذاك على المنطقة ليحكم قبضته على اللبان الذي كان بمثابة شريان أساسي لدولة حضرموت، ففيما كان هذا الإقليم ينتج أغلب وأهس سلعة في العالم، كان ملوك حضرموت يستثمرون تلك السلعة أقصى استثمار، ولا غرو إذا قلنا أن تلك السلعة شكلت بنية قوية من بنيان الاقتصاد التجاري لليمن القديم إلى جانب الزراعة، حيث شهد اليمن آنذاك ازدهاراً حضارياً على جميع المستويات واكتسب سمعة عالمية لم يشهد لها مثيلا من قبل. وإلى جانب النقوش عثرت البعثة الأثرية على كم من الآثار، تعود إلى عهد الملك الحضرمي عينه.

## قبيلة وأرض الأساكل (سأكلن) في النقوش اليمينة:

ورد اسم (سأكلن) في عدد كبير من النقوش أبرزها نقوش (بيرين، خور روري، ١٠٢،٣٠٤)، ونقش (حزمة أبي ونقش (جام)(٥/٩٩٦ه)، كما جاء ذكرها في ثلاثة نقوش بزنية (ينبق٤٧)، ونقش (حزمة أبي ثور) الذي يعود تاريخه إلى (٤٨١م)، وآخرها نقش (٦٢١٢) والمؤرخ بعام (٥٢٥م).

تلك النقوش ذكرت (سأكان) أو الأساكل اسما لقبيلة سكنت ظفار (عُمان)، كما أطلق على أرضها (رُض سأكلن) (أي أرض الأساكل)، ونجد معلومات قيمة عن هذه القبيلة في دارسة باللغة الألمانية لــ (Wissmann, von. H) تحمل عنوان:

"Dams Weihrauchland Skalan, Samarum und Mos-cha (mit Beitragen von W.W Muller) Osterreische Akademie der Wissenschaften, Phil-hist. Kl., Sitzungsberichte,324.Bd), Wien, 1977,p.5.

ويتوافق اسم الموقع الجغرافي (سأكلن) في النقوش مع الاسم اليوناني (سأكاليتيس) الذي جاء ذكره في كتاب الطواف حول البحر الأريتيري:

"The Periplus of the Erythraean Sea "by an unknown author, With some Extracts from Agatharkhides 'On the Erythaean Sea" Translated and edited by Huntingford, G. W. B, London, 1980, Sec 35,p. 39

ويقصد بهذا الموقع الجزء الجنوبي من الساحل العربي لــ ( ظفار عمان). يقول كتاب الطــواف: "تنتهي الأرض عند البحر، ويمتد من هذاك خليج عميق لمسافة بعيده، يسمونه (سأكالينس). (الجرو ٢٠٠٦: ٢٠٠١).

أبجدية حروف المسند وما يقابلها من الحروف العربية واللاتينية

| لاتيني | مسند      | عربي         | لاتيني | • مسند | عربي             |
|--------|-----------|--------------|--------|--------|------------------|
| ₫      | 8         | ഫ്           | •      | h      | İ                |
| t)     | 0         | ط            | В      | N _    | ب                |
| z)     | ĥ         | ظ            | T      | X      | ٿ                |
| c      | 0         | ی            | 131    | 8.     | ٿ                |
| g      | 11        | خ خ          | Ğ      | 7      | <u></u> <u> </u> |
| f      | <b>♦</b>  |              | H)     | Ψ      | ζ                |
| q      | þ ,       | ق            | þ      | 丩      | ż                |
| k      | 6         | ك            | D      | k      | J                |
| 1      | Y         | J            | ₫      | ~ * И  | ì                |
| m      | <u> 1</u> | <del>ا</del> | R      | >      | J.               |
| n      | ٨         | ن            | Z      | X      | ن                |
| h      | Y         | _A           | S      | 4      | . w              |
| w      | Φ         | و            | Š      | Σ      | ش                |
| у      | γ.        | ي            | s′     | H      | ~                |
|        | ·         |              | S      | ñ      | S.               |

(شكل رقم ٥١: أبجديات الأحرف الجنوبية وما يقابلها بالأحرف العربية ) ( الجرو ٢٠٠٦: ٩٠).

# تاريخ البحث الأثري في الموقع:

نظر الباحثون إلى موقع خور روري باهتمام منذ القرن الماضي وخضع الموقع لعدة مسوحات أثرية في نفذتها البعثة الأمريكية للأثار عام ١٩٥٧ وقامت لاحقاً وزارة التراث والثقافة بمسوحات أثرية في الموقع، وركزت على دراسة جغر افية المنطقة، وكذلك المسح الأثري الجيولوجي للمنطقة المحيطة بخور روري، ومنذ بداية ١٩٩٦ تقوم اللجنة الوطنية للإشراف على مسح الآثار في السلطنة بالتعاون مع البعثة الإيطالية من جامعة بيزا، بإجراء مسوحات إضافية لأعمال الحفريات والترميم في الموقع، وتشير بقايا مباني المدينة إلى أنها كانت مزدهرة بالمستوطنات البشرية، وكانت ذات تحصينات شامخة ومتميزة، وكانت إحدى المدن العربية. لقد تمثل البحث الأثري في مدينة سمهرم في اكتشاف مراحل بناء المدينة والتعرف على طريقة المعيشة فيها، ومن خلال مواسم العمل الأثري الذي تمثل في المباني الدفاعية الضخمة لبوابة المدينة، والسور الذي يحيط بها، والمنشآت المتصلة بمصادر المياه، والمنطقة السكنية (شكل رقم: ٥٢)، وورش الحدادة.

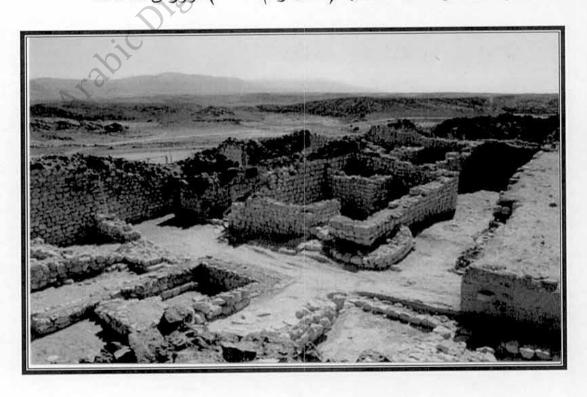

(شكل رقم ۲۰: آثار مباني المنطقة السكنية في موقع خور روري) http://www.archaeogate.org/print/photo.php?src=646\_article\_449\_1.jpg

وترتفع على مدخل المدينة بوابة ضخمة بداخلها معبد "إله القمر"، ومخازن ومساكن ذات طوابق متعددة ، وتشير نقوش على البوابة مكتوبة بالأبجدية العربية الجنوبية إلى تأسيس المدينة، بينما تم الكثف عام ٢٠٠٣ عن معبد صغير خارج جدران سمهرم، ربما يكون مرتبطاً بالمقبرة، أما في معبد المدينة الداخلي فقد تم العثور على كثير من أدوات النذور مبعثرة فوق أرضية المعبد، مثل سوار قاعدة لشمعدان مصنوع من البرونز وأجراس من البرونز وأدوات للزينة الشخصية، مثل سوار من البرونز وخاتم يد وقلادة على هيئة جمل وعملات معدنية ومبخرة من البرونز وجرة كاملة من الحجر وطاولة للقرابين (شكل رقم: ٥٠ ، ٤٥) وعدة أصداف بحرية تستعمل مصابيح تضاء بالزيت، ومن أهم المكتشفات إناء من البرونز وعلى حافته نقوش تشير إلى أنها موهوبة (للإله سين في معبده في سمهرم في بلاد سكلان).



(شكل رقم ٥٣ : قلادة برونزية على هيئة جمل)

( http://www.otnhosting.com/owhsfinal/Arabic/Frank/khorroricomplex.asp )



(شكل رقم ٤٠: إناء حجري ذو مقبضين من موقع خور روري )
http://arabiantica.humnet.unipi.it/index.php?id=1092

وتشير شواهد بعض الأدوات والعملة المعدنية والفخار، ومعبد صغير خارجي يقع على الخور ناحية الشمال الغربي، وثلاثة مبان ارتبطت بالنشاط الزراعي لسكان مدينة سمهرم وبعض الكهوف التي تقع شمال المدينة، والمرجح أنها ترتبط بنشاطات الدفن (شكل (قم: ٥٥ ، ٥٦).



(شكل رقم هه: آثار عمرانية قرب الخور المائي في سمهرم) (http://travel.maktoob.com/vb/travel282558)



( شكل رقم ٥٦ : أحد الكهوف المستخدمة للدفن في محيط مدينة سمهرم ) ( http://www.archaeogate.org/print/photo.php?src=646\_article\_452\_1.jpg )

وكانت مدينة سمهرم إحدى المدن العربية التي تميزت خلال تلك الفترة التاريخية بعلاقات بحرية متينة مع مناطق البحر الأبيض المتوسط والهند ومنطقة الخليج، وتمثل بوابة المدينة الكتلة الصلبة في دفاعاتها (شكل رقم: ٥٧).



(شكل رقم ٥٥: صورة تعكس ضخامة جدران وبوابات سمهرم التي أعدت لأغراض تحصينية) (بيتر ١٩٩٥: ٥٢).

وتمتاز أيضاً بطرقها المتعرجة شديدة الانحدار، التي تغلق بثلاث بوابات متعاقبة وبوابة جانبية، وتنتشر فيها النقوش الكتابية التي تتحدث عن بناء المدينة، وقد شهدت توسعات وإعادة بناء.

ويعد المبنى البارز داخل المدينة ذا أهمية كبيرة، وذلك لتصاميم جدرانه الضخمة التي تحيط بالفناء المربع الذي يقع بواسطة بئر ماء يبلغ عمقه (٢٥متر)، وسلم عريض يودي للأجزاء العليا وأحواض لتصريف المياه عبر قنوات، وغرف وأدوات من الحديد، وبعض الأدوات الخاصة بصناعة الأشياء المعدنية، مما يدل على وجود ورشة حدادة، وفي جميع المنازل تقف الأواني الفخارية، والحجرية (شكل رقم: ٨٥) والمعدنية، وأدوات الزينة، والعملات وبقايا الطعام من عظام السمك والأصداف شاهدا على حياة سمهرم وحضارتها ، كما يحتوي الجزء الجنوبي الشرقي من مدينة سمهرم على كثير من الغرف الطويلة، وربما استخدمت مخازن للبخور، وهي السلعة التجارية الرئيسية في المدينة (شكل رقم: ٥٩ ، ٢٠).

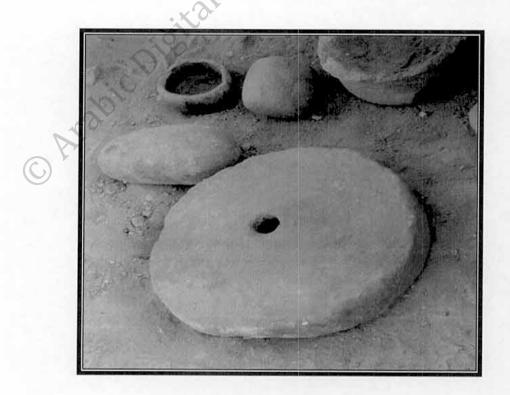

(شكل رقم ٥٨ : رحى ومدقات بازلتية وأدوات ذات استخدام يومي في مدينة سمهرم) (http://www.archaeogate.org/print/photo.php?src=646\_article\_448\_5.jpg)

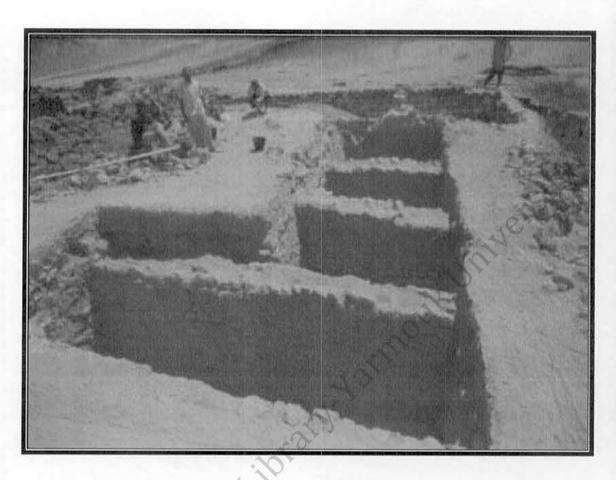

(شكل رقم ٥٩ : غرف مستطيلة استخدمت مستودعات للبضائع في ميناء سمهرم) (http://www.archaeogate.org/print/photo.php?src=646\_article\_442\_3.jpg)

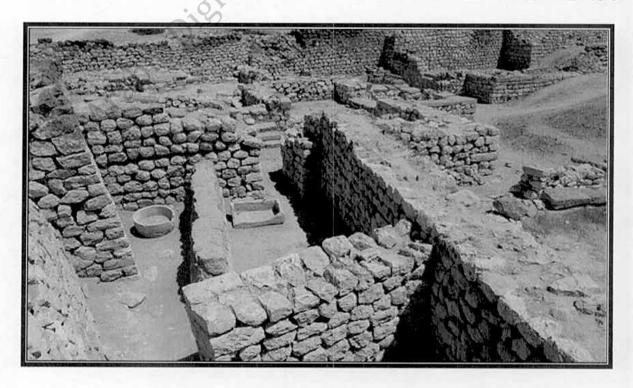

(شكل رقم ٦٠: مخلفات معمارية وأحواض حجرية مكتشفة في موقع خور روري) (http://farm4.static.flickr.com/3216/3131574286\_73bda32e07.jpg)

وينفذ إلى الميناء من بوابة صغيرة في الجنوب، ويمثل معبد (إله القمر سن) داخل المدينة أهمية خاصة للسكان، وقد تم دعم منشآته بخمسة أعمدة ذات قواعد حجرية، ووضعت مبخرة على شكل عمود بوسط الغرفة، ويمكن الافتراض أن نحتاً برونزياً لثور يمثل إله القمر (سن) يوجد على المنصة المقابلة للمبخرة (الجابري ٢٠٠٦: ٢٠٠٦)، (شكل رقم: ٦١، ٦٢).



(شكل رقم ٦١ : مدخل معبد الإله سين إله الشمس في موقع خور روري )
(http://www.archaeogate.org/print/photo.php?src=646\_article\_449\_5.jpg)



(شكل رقم ٦٢: مبخرة حجرية مكتشفة في معبد الإله سن في موقع خور روري )

( http://www.archaeogate.org/print/photo.php?src=646\_article\_449\_7.jpg )

كما أن هناك المعبد الخارجي الذي يبعد عن المدينة (٣٠٠ مترا) إلى الشمال الغربي وبه غرفة مربعة الشكل ذات مدخل يقع وسط جدار ها ومنصته مربعة، وبه مصطبتان متوازيتان، وتم العثور به على مبخرة عمودية، ومباخر حجرية أخرى وعملات (الجابري ٢٠٠٦: ٣٥٦)، (شكل رقم: ٣٠٠).



(شكل رقم ٦٣ : أحد معابد سمهرم خارج أسوار المدينة )

( http://www.archaeogate.org/print/photo.php?src=646\_article\_450\_5.jpg )

## بوابة الدخول إلى موقع سمهرم الأثري:

يبعد الموقع عن دوار مدينة الحق مسافة ٥ كم جهة اليمين، ويقع على الطريق المؤدي إلى ولاية مرباط، وله طريق رملي معبد من الشارع العام يمتد لمسافة ١٠٥ كم حتى يصل إلى الموقع الأثري.



( شكل رقم ٤٦: الطريق المبلط المؤدي إلى موقع سمهرم الأثري ) (http://travel.maktoob.com/vb/travel282558)

وتعد مدينة سمهر م بمينائها الشهير من أقدم المدن الأثرية في شبة الجزيرة العربية، حيث يعود تاريخها إلى الألف الثالث قبل الميلاد، وفي الموقع الأثري نرى أن النقوش الحميرية القديمة لا تزال واضحة على جدران القلعة وأعمدتها الموجودة هناك، ويعد ميناؤها من أقدم الموانئ في جنوب شبه الجزيرة العربية، حيث كان يستخدم قديماً في تصدير المنتجات والسلع المحلية إلى بلدان العالم، وفي مقدمتها حضارة مصر الفرعونية، وأهم الأدلة على ذلك ما وجد من نقوش في وادي الملوك أيام الملكة حتشبسوت في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، وهو ما يؤكده رسم لسفينة فرعونية كانت ترسو في ميناء سمهرم، وهو الرسم ذاته الموجود حاليا في أحد معابد مدينة الأقصر الأثرية المصرية (شكل رقم: ٦٥).



(شكل رقم ٢٥: سفن الملكة حتشبسوت ترسو في ميناء سمهرم خلال رحلتها إلى بلاد البونت ). (http://www.maat-ka-ra.de/pictures/bauwerke/djeser/punt\_12.jpg)

كما يقال أيضا بأن جرار اللبان العمانية المتجهة إلى ملكة سبأ (بلقيسس) كان يتم تحميلها من ميناء سمهرم، ويقال بأنها كانت من ضمن الهدايا التي أرسلتها بلقيس الى النبي سليمان عليه السلام.

وكان الجغر افيون اليونانيون من أمثال (بولينوس واسترابو) يطلقون اسم ( موشكا) على ميناء سمهرم وهو ما يشير حسب علماء الآثار المؤرخين إلى الميناء باعتباره مركزا إداريا في منطقة إنتاج اللبان (شكل رقم: ٦٦).

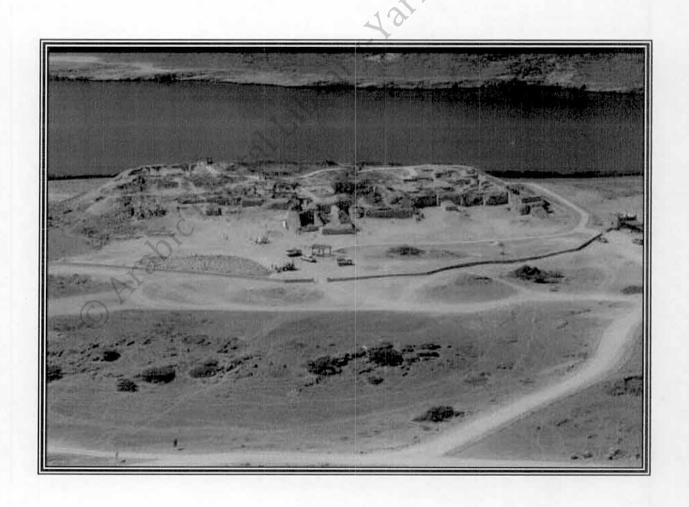

(شكل رقم ٦٦ : صورة جوية توضح معالم الميناء القديم في خور روري ) (http://travel.maktoob.com/vb/travel282558)

وقد تم الكشف عن كثير من العملات المعدنية القديمة والتماثيل الحجرية والأختام والمباخر الحجرية خلال أعمال التنقيب والبحث التي قامت بها البعثات الأثرية الزائرة لهذه المنطقة، وتبين المكانة المهمة لها منذ عصور قديمة (شكل رقم: ٦٧). وقد تم التركيز على ثلاثة مواقع تعتبر ملامح أساسية لإبراز أهمية الموقع السياحية، وشملت الجدران الخارجية للمدينة، وتقع في واجهة الموقع ومجمع البواية والمبنى الرئيسي المسمى "المبنى التذكاري" (شكل رقم: ٦٨).

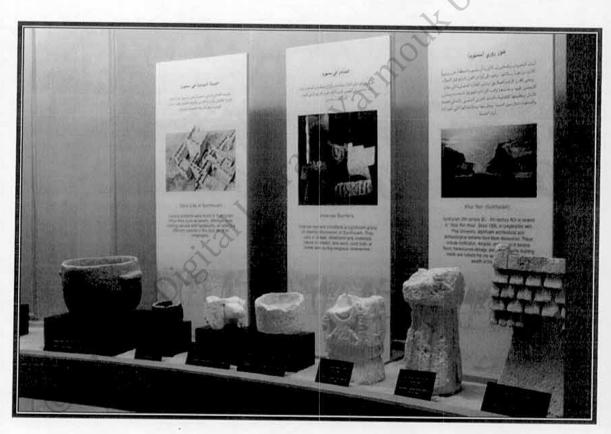

( شكل رقم ٦٧: مباخر حجرية متنوعة الأشكال وجدت في مدينة سمهرم ) ( http://www.mishooo.net/vb/t185784.html )



(شكل رقم ٦٨ : المبنى التذكاري المكتشف في مدينة سمهرم الأثرية ) (http://travel.maktoob.com/vb/travel282558)

ومما تجدر الإشارة إليه أن جميع أعمال الترميم بما في ذلك المواد المستكدمة وتقنيات إعادة البناء في هذا الموقع الأثري جرت بما يتوافق مع مبادئ وقوانين منظمة اليونسكو والمجلس الدولي للمعالم والمواقع .

أما أعمال التنقيب الأثرية فتمت في أحد الغرف القريبة من المبنى الرئيسي، وأبرز ما يميز هذه الغرفة هو الطابع الديني الذي يسودها، حيث توجد على طول جدرانها مقاعد طولية وتشكيلات مربعة على كل زاوية من زواياها.

وأما طرفها الجنوبي فينتهي بما يشبه المذبح الصغير على شكل حرف U باللغة الإنجليزية، وفي الزاوية الغربية هناك عمودان صغيران مزينان بنقوش على شكل أفاع (شكل رقم: ٦٩، ٧٠).

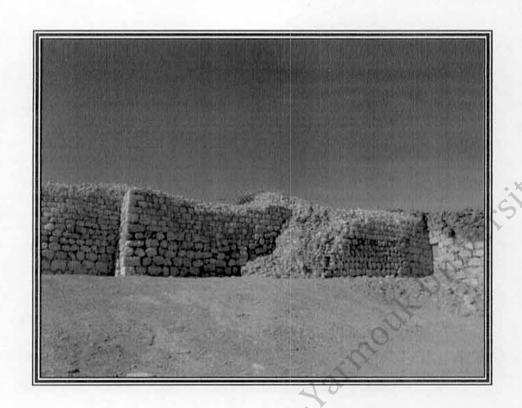

(شكل رقم ٦٩: مذبح تقديم القرابين المكتشف في مدينة سمهرم) (http://travel.maktoob.com/vb/travel282558)



(شكل رقم ٧٠: منصة حجرية تذبح عليها القرابين المقدمة للآلهة ) (http://travel.maktoob.com/vb/travel282558)

وكشفت أعمال الحفريات عن نظام مائي متكامل تألف من عناصر مختلفة لعل أبرزها البئر الذي كان بخزن فيه الماء، ومنه يتم تزويد المرافقة المبنية داخل المدينة بالماء اللازم لكافة الاحتياجات، وبخاصة الماء المستخدم داخل المنطقة السكنية وداخل المعابد والمباني ذات الصفة الدينية، ويتم أخذ الماء منه بواسطة قنوات حجرية ليتم سكبه في أحواض حجرية، منها أسطواني الشكل والآخر مستطيل، كما كان يتم تصريف الماء الزائد عن الطاقة الاستيعابية للآبار وخزانات الماء عبر قنوات حجرية تصرف المياه خارج الموقع الأثري (شكل رقم: ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٠).

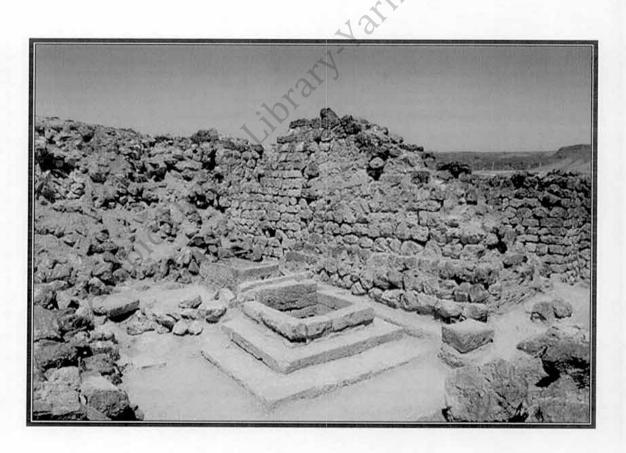

(شكل رقم ۷۱ : بئر الماء المكتشف في موقع خور روري الأثري ). (http://www.flickr.com/photos/ricom/3131514448/in/set-72157611493318171)

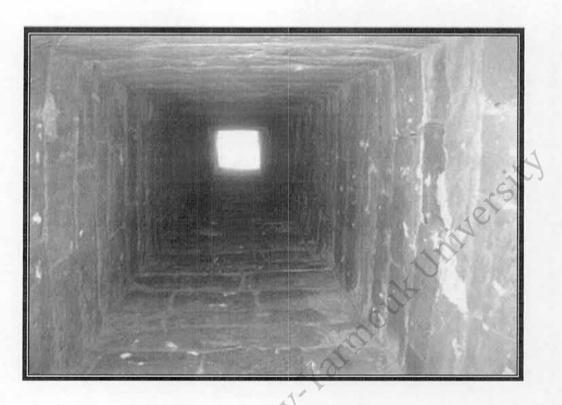

( شكل رقم ٧٧ :صورة من داخل أحد آبار خور روري، وتبدو فيه الجدران المبنية من الحجارة ) ( http://www.archaeogate.org/print/photo.php?src=646\_article\_446\_5.jpg )

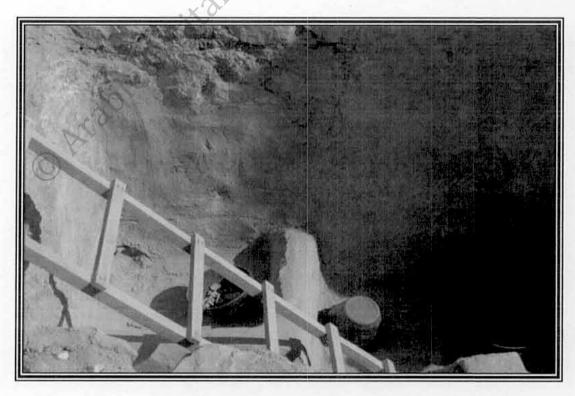

(شكل رقم ۷۳ : خزان مائي لتخزين المياه في مدينة سمهرم ) (http://travel.maktoob.com/vb/travel282558)

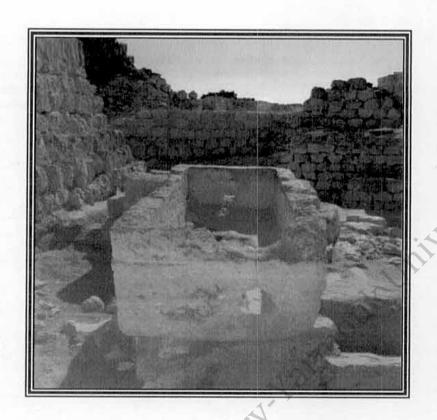

(شكل رقم ٧٤ : حوض مستطيل الشكل مصنوع من حجر الجير يُملأ بالماء ) (http://travel.maktoob.com/vb/travel282558)

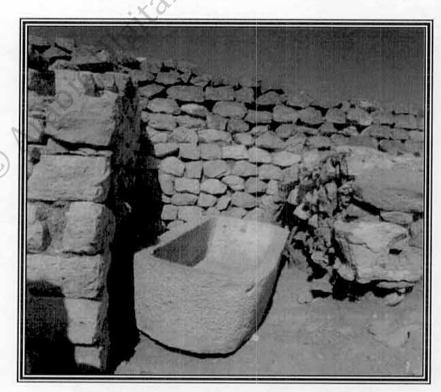

( شكل رقم ۷۰ : حوض ماء حجري مستطيل الشكل ) (http://travel.maktoob.com/vb/travel282558)



( شكل رقم ٧٦ : حوض مائي أسطواني الشكل ) (http://travel.maktoob.com/vb/travel282558)



(شكل رقم ۷۷: قناة ماء تخترق أحد الجدران لتصريف المياه إلى خارج مدينة سمهرم) (http://travel.maktoob.com/vb/travel282558)

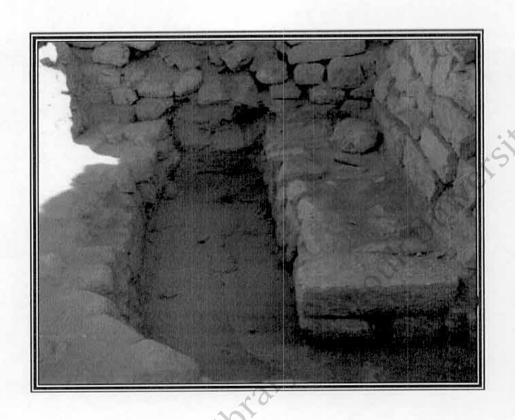

(شكل رقم ۷۸: قناة تصريف المياه إلى خارج مدينة سمهرم) (http://travel.maktoob.com/vb/travel282558)

وتم العثور على رأس لتمثال من الحجر الجيري على أرضية الموقع وهي المرة الأولى من نوعها التي يتم العثور عليها بموقع سمهرم، ويبدو أن رأس التمثال قد استخدم في طقوس دينية، ثم أعيد توظيفه مرة أخرى في فترة لاحقة، كما تم العثور على مبخرة بارتفاع ١٥٠٥ سم ذات قاعدة مصقولة على شكل هرمي ومزينة بخطوط وتجاويف طوليه على شكل أفاع ملتوية قليلا، وفي واجهة المبخرة المكعبة الشكل يوجد تصوير فلكي لهلال وبداخله قرص دائري، أما الوجه الآخر للمبخرة فيصور نسراً مفرود الجناحين وحيوانات من فصيلة السنوريات .

وتم العثور على أبرز اكتشاف وهو المبخرة الثالثة التي تعد الأبرز والأكثر إثارة للاهتمام، حيث يبلغ ارتفاعها ٢٥ سم وفي قمتها ما يشبه التجويف الدائري الشكل، بالإضافة إلى شكلها المكعب تزين واجهته نقوش بارزة لثلاثة حيوانات؛ الأسد واثنان من حيوان الوعل الجبلي، ويبدو الأسد في وضع مريح مستنداً على قوائمه الأماميتين، كما يظهر النقش لبادة الأسد الكثيفة، وفي فوهة المبخرة هناك رسم يمثل التاج ذا القرون التي تميز آلهة من بلاد ما بين النهرين .

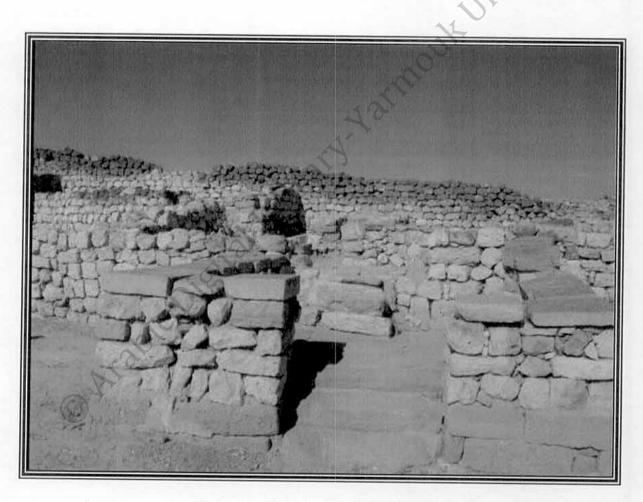

(شكل رقم ۷۹: بقايا مذبح القرابين المكتشف في موقع خور روري ) (http://travel.maktoob.com/vb/travel282558)

## المباخر في سمهرم:

عثر في سمهرم على أشكال ومقاسات وأنواع مختلفة من المباخر، تعود إلى الفترة من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي، حيث كانت تستخدم في الطقوس الدينية أثناء تقديم القرابين، أو في البيوت لحرق اللبان والبخور.



(شكل رقم ٨٠: صدفة استخدمت مبخرة في سمهرم) ( الإنترنت )

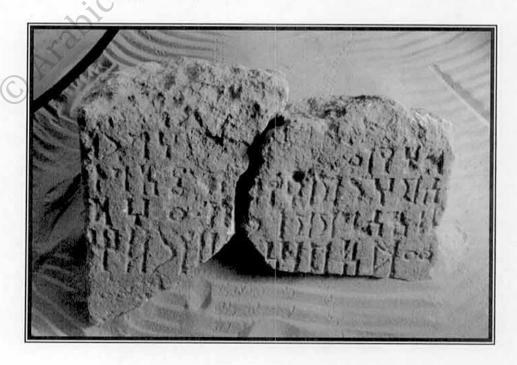

(شكل رقم ٨١ : مبخرة حجرية تحمل كتابات عربية جنوبية) ( الإنترنت )



(شكل رقم ٨٢ : مبخرة عمودية ) (الإنترنت)



(شكل رقم ٨٣: مبخرة حجرية ) (الإنترنت )



(شكل رقم ٨٤: بقايا مبخرة زينت بأشكال هندسية منحوتة ) (الإنترنت )



(شكل رقم ٨٥: مبخرة حجرية لها مقبض جانبي ) (الإنترنت)

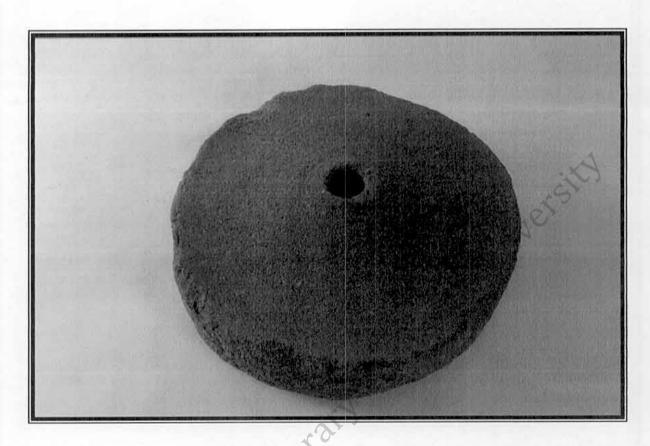

(شكل رقم ٨٦: جزء من رحى حجرية مكتشفة في موقع سمهرم) (الإنترنت)

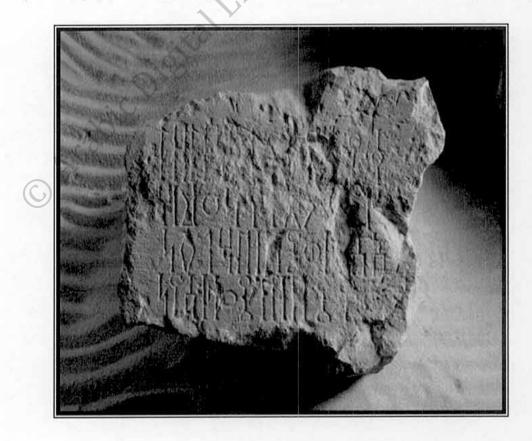

(شكل رقم ٨٧: قطعة حجري كتب عليها بالخط العربي الجنوبي) (الإنترنت)

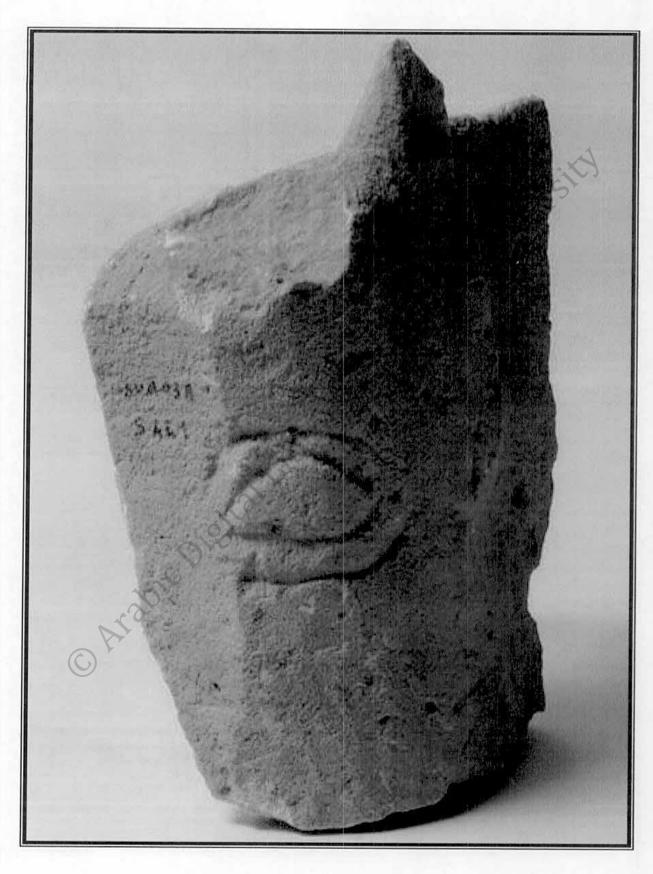

(شكل رقم ٨٨: تمثال اختفت معالمه بفعل عوامل الزمن ) (الإنترنت)

## الطعام والطهي:

يتميز الفخار الذي عثر عليه في سمهرم بأنواع تتشكل حسب الاستخدامات المنفعية كأواني الحفظ وأواني الطبخ، ومن أهمها الأواني ذات الطابع الروماني، ويعتمد السكان في غذائهم على البحر وما يستخرجون منه من أصداف بحرية وما يصطادونه من أسماك وسلاحف.



(شكل رقم ٨٩: آنية استخدمت للطهي ويبدو عليه آثار الحرق) (الإنترنت)



(شكل رقم ٩٠: قدر طهي فخاري ) ( الإنترنت )



(شكل رقم ٩١: إناء حجري أسطواني الشكل) (الإنترنت)

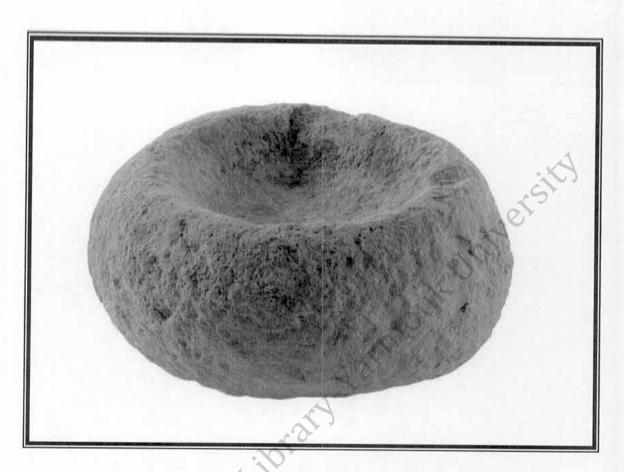

(شكل رقم ٩٢: جرن حجري ) (الإنترنت)



(شكل ٩٣: آنية فخارية ملونة باللون الأسود الضارب للبني) ( الإنترنت )



## الحياة اليومية:

تنوعت المعثورات في سمهرم (خور روري) بين أدوات الزينة كالحلي وأدوات النذور وأدوات الطبخ والصناعات اليدوية وفق الحياة المعيشية للسكان:

## المرأة في سمهرم:

تم العثور أثناء الحفريات على كثير من القطع الأثرية الخاصة بالمرأة، منها؛ مدقة (هاون) ونول ومغزل من المعدن والحجر والصدف، وقد تم التعرف على معالم الأنوثة عن طريق أدوات الزينة المكتشفة (الخرز من الحجر والعقيق والقلادات من الأصداف والخزف المزخرف وحلي وأساور وخواتم ودبابيس وأقراط وأدوات للزينة مثل المرأة ومكحلة)



(شكل رقم ٩٥: قلادة من الأصداف البحرية ) ( الإنترنت )



(شكل رقم ٩٦: قلادة من الأصداف البحرية) (الإنترنت)



(شكل رقم ٩٧: قلادة من العقيق الملون) (الإنترنت)

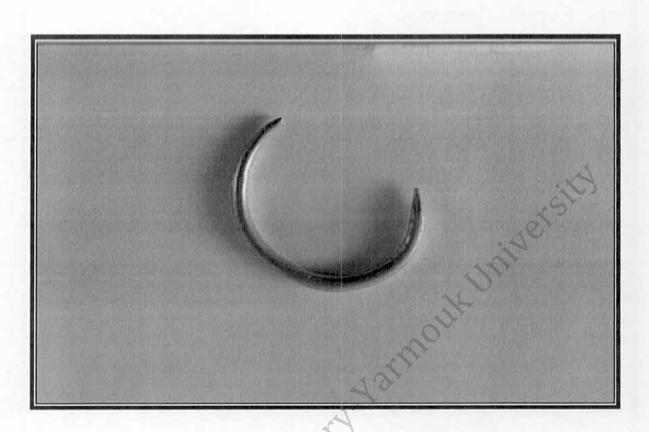

(شكل رقم ٩٨: قرط (حلق) ذهبي) (الإنترنت)

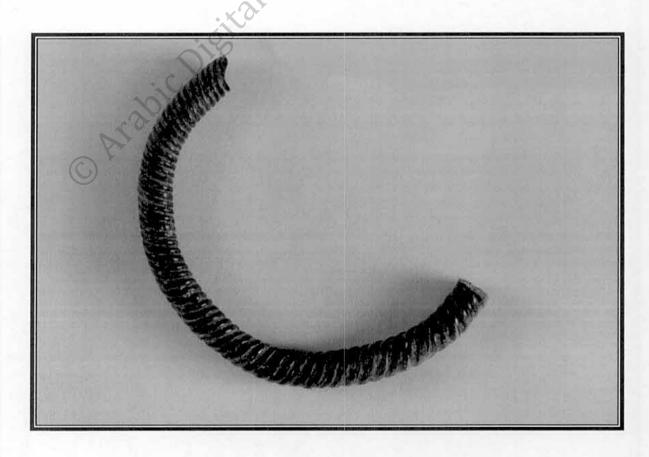

(شكل رقم ٩٩: نصف سوار معصم) (الإنترنت)



(شكل رقم ١٠٠٠: أساور برونزية ) ( الإنترنت )



(شكل رقم ١٠١: قطع من سوار زجاجي ذي ألوان زاهية) ( الإنترنت )



(شكل رقم ١٠٢: قطعة حجرية مزخرفة بثقوب تثبت على شكل قلادة حول العنق) (الإنترنت)

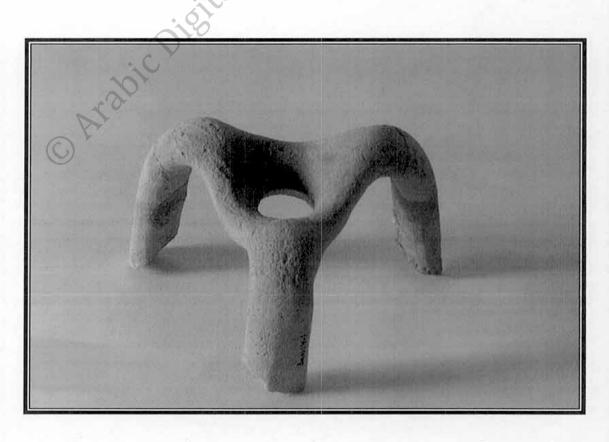

(شكل رقم ١٠٣: قاعدة تثبت عليها الجرار ذات القواعد المدببة ( Amphora (الإنترنت)



(شكل رقم ١٠٤: قطعة نقد معدنية مكتشفة في مدينة سمهرم) ( الإنترنت )



(شكل رقم ١٠٥: مغرفة خشبية مزخرفة بأشكال هندسية غائرة) (الإنترنت)



(شكل رقم ١٠٦: مدق) (الإنترنت)



(شكل رقم ١٠٧: قطعة نقد معدنية ) ( الإنترنت )



(شكل رقم ١٠٨: هاون "مدق" بازلتي ) ( الإنترنت )



(شكل رقم ١٠٩: أداة معدنية وسطها حلقة لتثبيتها) ( الإنترنت )



(شكل رقم ١١٠: حجر بازلت أسطواني مزخرف بخط دائري محفور) ( الإنترنت )



(شكل رقم ١١١: إناء أو جرن حجري أسطواني متطاول) (الإنترنت)



(شكل رقم ١١٢ حوض منحوت من الحجر الجيري، مستطيل الشكل) ( الإنترنت)

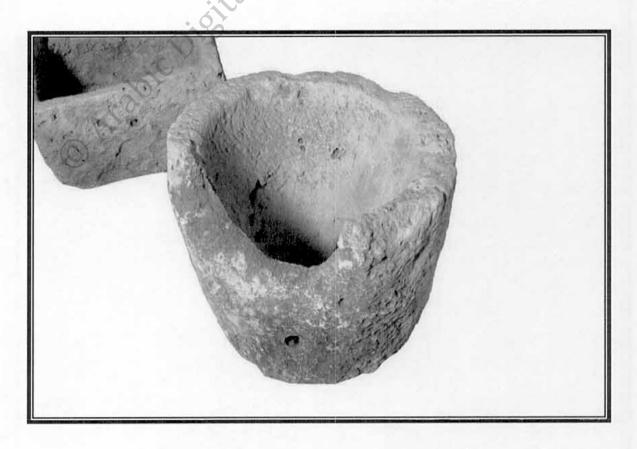

(شكل رقم ١١٣: حوض حجري اسطواني الشكل) (الإنترنت)

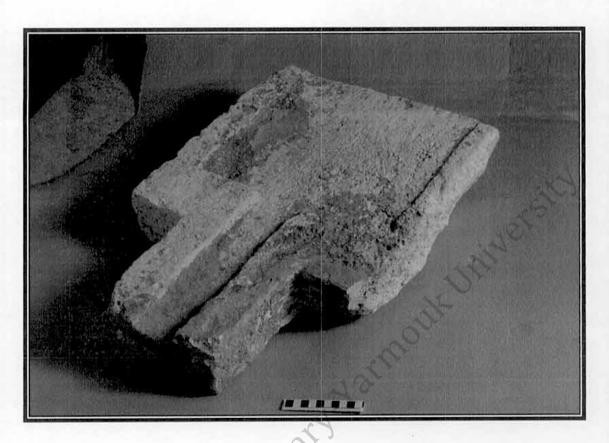

(شكل رقم ١١٤: حوض صخري له مجرى ) ( الإنترنت )



(شكل رقم ١١٥: كسرة من إناء فخاري استخدم للطهي) (الإنترنت)

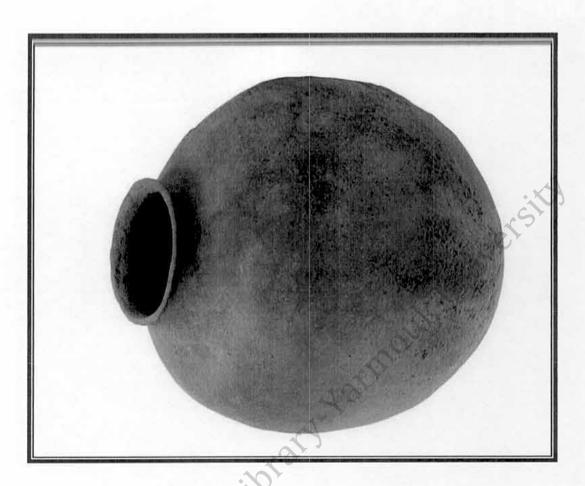

(شكل رقم ١١٦: جرة خزين فخارية مكتملة الشكل) ( الإنترنت )



(شكل رقم ١١٧: نصف رحى حجرية ) (الإنترنت)



(شكل رقم ١١٨: إناء حجري مثلث الشكل ) (الإنترنت)



(شكل رقم ١١٩: أداة خشبية تشكل جزءاً من نول خشبي ) (الإنترنت)



(شكل رقم ١٢٠: كسرة من جرة فخارية مزخرفة بأشكال هندسية نافرة وغائرة ) (الإنترنت)



(شكل رقم ١٢١: كسرة كبيرة من جرة مزخرفة بثقوب ضمن صفوف عرضية ) (الإنترنت)

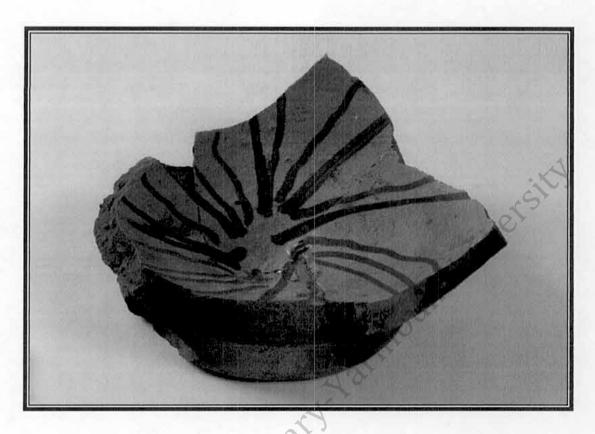

(شكل رقم ١٢٢: قاعدة إناء فخاري ملون ومرخرف من الداخل بخطوط ملونة) (الإنترنت)



(شكل رقم ١٢٣: كسرة فخارية مزخرفة بأوراق نباتية) (الإنترنت)



(شكل رقم ١٢٤: إناء فخاري مرمم) (الإنترنت)



(شكل رقم ١٢٥: إناء فخاري زخرف سطحه بخطين من الثقوب غير النافذة) (الإنترنت)



(شكل رقم ١٢٦: سراج إنارة مصنوع من الفخار، وعلى فوهته آثار النار) (الإنترنت)



(شكل رقم ١٢٧: كسرة من إناء فخاري مزخرف بخطوط طولية وأخرى عرضية) (الإنترنت)



(شكل رقم ١٢٨: كسرة فخارية مزججة باللون البني، ومزخرفة بأزهار نافرة) (الإنترنت)



(شكل رقم ١٢٩: إسوارة من الفخار المزجج باللونين الأزرق والأصفر) (الإنترنت)

#### الصيد في سمهرم:

من المحتمل أن الأسماك كانت تشكل العنصر الأساسي للبروتين، كما يستخدم دهنه في إضاءة المصابيح الزيتية وفي إدارة العجلات التي تستخدم في مواد البناء، ومن بقايا العظام نستطيع أن نصل إلى معرفة تقنية الصيد والقوارب المستخدمة في ذلك، وكذلك عن طريق الرسومات الموجودة على سور المدينة نستطيع أن نصف عملية نقل الحيتان عن طريق القوارب الصغيرة.



(شكل رقم ١٣٠: رأس رمح معدني مدبب الرأس) ( الإنترنت )

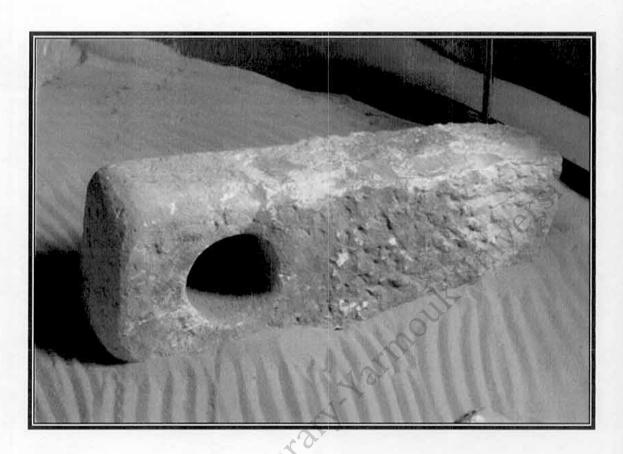

(شكل رقم ١٣١: مطرقة حجرية مستطيلة الشكل، بها ثقب تثبت فيه عصا خشبية) (الإنترنت)



(شكل رقم ١٣٢: رأس حربة صوانية ) (الإنترنت)



(شكل رقم ١٣٣: نصلة صوانية حوافها قاطعة ) (الإنترنت)



(شكل رقم ١٣٤: رأس سهم صواني ) (الإنترنت)



(شكل رقم ١٣٥: خطاطيف صيد معنية لصيد الأسماك) (الإنترنت)



(شكل رقم ١٣٦: قطعة معدنية دائرية الشكل ومزخرفة بأشكال نافرة ) (الإنترنت)

# العلاقات الخارجية في سمهرم:

تم العثور على مكتشفات تشير إلى العلاقات مع غرب الجزيرة العربية ومنطقة الخليج والهند والبحر المتوسط، ومن أهمها العملات والفخار والأواني الرومانية، والفخار الهندي والمصري والتماثيل البرونزية، وتمثال صغير على شكل رأس حصان وآخر على شكل رأس أسد، وقد تتوعت المعثورات في سمهرم وفقا للحياة اليومية فيها ووفقا لأنماط معيشة السكان (الجابري



(شكل رقم ١٣٧: تمثال معدني صغير لحصان، وبين قدميه فتحة دائرية الشكل) ( الإنترنت )

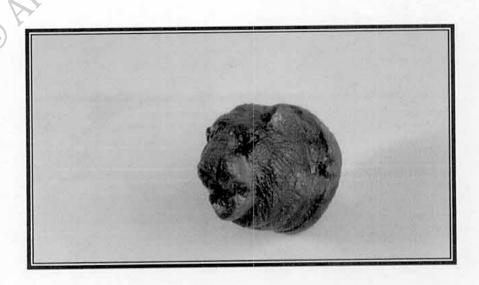

(شكل رقم ١٣٨: تمثال صغير يمثل رأس أسد ) ( الإنترنت )



(شكل رقم ١٣٩: قطعة معدنية مستطيلة يتوسطها تمثال اشخص بزي طويل )( الإنترنت )



(شكل رقم ١٤٠: ختمان معدنيان )



(شكل رقم ١٤١:إناء معدني زخرف سطحه الخارجي بالخط المسند العربي الجنوبي، كشف عنه في معبد الإله سين إله الشمس )

(حصاد ندوة آثار شبه الجزيرة العربية عبر العصور ٢٠٠٦) ( http://www.otnhosting.com/owhsfinal/Arabic/Frank/khorroricomplex.asp ) تعد شجرة اللبان وعطرها الأسطوري جسرا حمل أفاق رحلات العرب البحرية عرفها العرب، التي وصلت حتى المحيط الأطلسي وأواسط آسيا وعمق إفريقيا. وإن التجار العرب هم صلب حركة النقل البحرية للثروات بين القارات، كما أنهم كونوا أعظم شبكة تجارية عرفها العالم، قدموا له اكبر مجموعة من مهرة البحارة الذين عرفهم التاريخ، وإن كتب الجغرافيين والرحالة العرب سبقت إلى تدوين أهم ملامح العالم القديم وبحاره وأرضه وسكانه، وعاداتهم وتقاليدهم ومعها حكاياتهم وأساطيرهم، وبخاصة تلك المرتبطة بالبحر والرحلة فيه، وفوق ذلك فإن النجوم التي تعين البجارة على السفر تحمل أسماء عربية وضعها العلماء العرب الذين تفوقوا من زمن طويل في علوم الفلك، فهنا نرى جزءا من تاريخ الإنسان في قهره المحيطات، وجزءا من تاريخ الملاحة في العالم، وندرك إن أولى معالم الشخصية العربية ابتدأت بالرغبة الطموحة في قهر العقبات وارتياد الخطر ونقل الحياة عبر البحار وربط القارات، وكانت تلك سمة رئيسية في الوجود العربي قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام فأكد عليها وحققها بوصفها واجباً دينياً يدفع الإنسان لطلب المعرفة والكشف، ويرفض وجود القاعدين عن السعى في مناكب الأرض، وهو أيضاً واجب حضاري يرسم حقيقة الفعل الحضاري الإسلامي الذي حمل موروث العالم من العلم والثقافة والفكر والإبداع ليعيده إلى العالم أكثر ثراء وعطاء، وليضيف إليه المغامرة في كل ميدان والإرادة القاهرة لكل العقبات.

شكلت تجارة اللبان بمحافظة ظفار رفاهية في العيش، حيث أغدقت عليها شعوب العالم القديم أموالها مقابل الحصول على أجود أنواعها، باعتباره بخورا متميزا، ولذا فقد شكل اللبان جسرا للتواصل بين الحضارات قبل أكثر من سبعة آلاف سنة، ومن أجله تحركت القواقل من محافظة ظفار لتصل إلى العراق والشام ومصر القديمة واليونان وغيرها . ويعد ميناء سمهرم الميناء

الرئيسي لتصدير اللبان في ظفار، وقد ذكر كثيرا في المصادر التاريخية اليونانية والإغريقية والعربية، ومن ثم نستطيع القول إن اللبان قد ساهم إسهاما كبيرا في إثراء الحياة في ظفار أرض اللبان، الذي يشير عبر سفر عميق إلى الأهمية الملحة في البحث عن كنوز الماضي المجهول بمعتقداته، والبطولات التي تلمح منها عطر الخوارق وبقايا أساطير الأولين، ثم يحملك بحكايات الغرائب والعجائب التي تمتلئ بها جزره المليئة بالثروات.

لقد أحدثت تجارة اللبان احتكاكا ثقافيا وحضاريا هائلا، امتزجت آثاره بالحضارات الأخرى، والحضارات المقيمة الأصيلة، ومن هنا انبثق الثراء في العمق التاريخي مؤكدا أن سلطنة عمان مستوطنة إنسانية تعود إلى عمق التاريخ القديم، وكاشفة عن البدايات الأولى للحركة الإنسانية نحو المعرفة، والاستقرار، وتطور الحضارة.

ومن الله نسال التوفيق والسداد،،

و دمتم سالمين ...

# القصل الرابع

- النتائج

- التوصيات

- قائمة المراجع العربية

- قائمة المراجع الإنجليزية

- الملحق

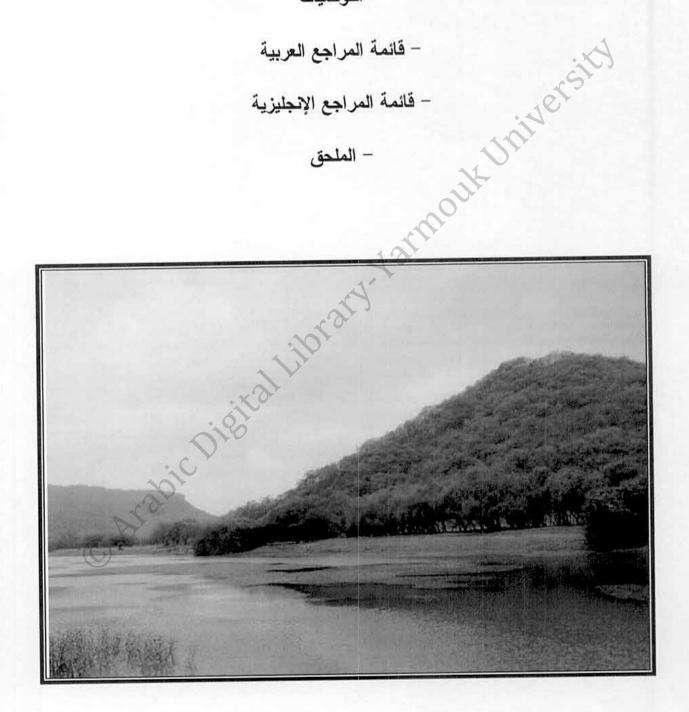

(شكل ١٤٢: منظر طبيعة لمرتفعات ظفار المكسوة بالغابات)

#### النتائج:

في نهاية هذه الدراسة التي تناولت فيها الباحثة ميناء سمهرم وتجارة اللبان، تم البحث فيها عن تاريخ ظفار وأرض اللبان وبداية الروابط التجارية فيها، وتجارة اللبان في التاريخ القديم والبحث عن الأساطير المرتبطة بشجرة اللبان والتركيز على الموقع (ميناء سمهرم).

وبعد البحث في كل ما له علاقة بهذا الموضوع، من خلال المصادر والمراجع التي اتكا عليها البحث، أمكننا التوصل إلى النتائج الآتية:

- أتاح اللبان لظفار أن تكون من أغني المناطق بالعالم أنداك.

أصبح على الدول أن تيسر الطريق المؤدي للاتجار باللبان وتصونه وتحافظ على سلمة
 الوصول إليه، ووصوله إليهم دون انقطاع، وتخزينه في المعابد بشكل دائم ومستمر.

- تم اخذ عينات من الفحم والخشب من مناطق مختلفة في الموقع تم تحليلها وتحديد تاريخها عن طريق عملية (كربون ١٤) فكانت النتيجة معرفة تاريخ حقبته الزمنية، إذ تعود إلى ما بين القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الخامس الميلادي.

### ــ نتج من مشروع دراسة آثار ظفار:

من الناحية التاريخية : كسبت ظفار شهرة كبيرة حيث ذكرها الجغرافيون والمؤرخون والرحالة والكتاب مثلها مثل صحار وقلهات، كما أنها لعبت دورا مهما في النشاط التجاري البحري .

\_ تثبت مدينة سمهرم الحصينة وجود مستوطنات من عصر ما قبل الإسلام في المنطقة، وهو أمر مهم عند دراسة تطور الفن المعماري المحلي، حيث تتمتع هذه المدينة بفن معماري جميل ومبان من الحجر الجيرى .

\_ إن مصر والعراق وبلاد الشام والبحر الأبيض المتوسط تثبت علاقة قوية مع كل من ظفار والجنوب العربي، وتعد مدينة سمهرم جزءا من مجتمع حضاري يتميز بالثراء، كما أن مدينة ظفار هي بالفعل السوق المحلي للبان، وقد أكدت ذلك البعثة الأمريكية لمؤسسة در اسة الإنسان عندما عثرت على كمية كبيرة من البخور المجهز للتصدير.

\_ لقد تركت شجرة اللبان الميثولوجية التي تجسد عنصر الأهمية تاريخا ثريا، فكم من الحكايات والأشعار والأعمال والطقوس التي ارتبطت بها وحظيت بأعظم التبجيل في العصور القديمة والحضارات المزدهرة وعن طريقها وصف الكلاسيكيون وصفا جغرافيا لشبه الجزيرة العربية أفادوا فيها أن مساحة شبه الجزيرة العربية تقارب مساحة الهند وسواحلها تصلح لإقامه المدن وإنشاء المرافق.

\_ أرض اللبان أول مؤشر على اهتمام اليونان بالمنطقة العربية منذ منتصف الألف الأول ق.م، حيث كانت التجارة وبخاصة تجارة اللبان أبرز عامل لذلك الانجذاب، مع العلم أن بلاد اليونان في تلك الفترة كانت تعيش في حالة رخاء اقتصادي كبير تبلور حاجتها المتنامية لسلع الشرق، وبخاصة أن الحاجة لتلك السلع لم تعد من باب الكماليات؛ بل كانت من ضروريات الحياة الاجتماعية اليومية في المنزل، والمعبد، والاجتماعات، والمهرجانات السياسية، والمناسبات الدينية، والرياضية. وأن" بلاد العرب هي الموطن الوحيد لإنتاج اللبان، وقد كان العرب كانوا يدفعون جزية طوعية لملك الفرس العظيم تعادل (٢٥) طنا من اللبان تقريبا.

\_ لقد لمس الباحث أن شجرة اللبان عرفت عند كافة أقوام وجماعات وشعوب ومناطق العهد القديم (اليهود) وعند أقوام وشعوب وجماعات ومناطق العهد الجديد (المسيح)، وأيضا عند مناطق العهد الزاهر والخالد في وطن (الإسلام) فهناك إشارة مباشرة من أسفار التوراة لأرض البخور (أوفير) و(سفر التكوين)، (سفر الملوك الثالث)،

(سفر أخبار الأيام الثاني)، و(سفر أيوب)، والمقصود بأوفير هي (ظفار) عمان عند ميناء (مرباط) في أرض اللبان، وفي (سفر الملوك الأول ٤٩:٢٢) مما يوحي بأن الذهب أهم سلع (أوفير) حتى أطلق عليه ذهب "أوفير وأن الذهب الذي يجلبه الملك سليمان من أوفير، والذي حملته ملكة سبأ له، ما هو إلا مادة اللبان الذي يزرع أساسا في ظفار (عمان) وبعض مناطق اليمن، وتطور الاسم في التوراة (أوفير) إلى سفار وإلى ظفار أو (أوبار)، وفي كل ديانة تأخذ ستخدامات اللبان شكلها الخاص حسب المرجعية الفكرية والثقافية التي تحكم الشعب في المكان والزمان.

\_ ميناء سمهرم ميناء تجاري يستقبل كل ما ينتجة البر الـداخلي مـن اللبـان يسـمى (موسـكا ميناء سمهرم ميناء (موسكا)اسـتبدل عـام (Moscha)، تترد علية السفن القادمة بانتظام من (كانا Cana)(قنا) ميناء (موسكا)اسـتبدل عـام (٠٥م)بميناء (سمهرم)،أو (سمرم) في النقوش اليمنية (خوروري) بجوار مدينة (طاقة ). وآثـاره ماثله للعيان وتؤكد أهميته التاريخية والحضارية، كما أن واللقى الأثرية أكبر دليل على ازدهـار هذا الموقع.

\_ إن شجرة اللبان قد منحت العالم نظرة خاصة تجاه نفسه ومجتمعه فكانت كالجوهرة الحيوية التي تمنح مستخدميها شعورا خالدا بالانسجام مع المعبود وإخلاصا باستخدمها بكثرة في الجنائز وعند حرق أجساد الموتى، وكثير من الأساطير التي امتزجت بالآلهة والنجوم والشمس والقمر، وهكذا يبقى حوار الإنسان مع نفسه ومع الكون يصور معتقدات ويتفاعل معها مؤسسا أفكارا يؤمن بها وتصبح جزءا من حياته ويتوارثها الناس جيلا بعد جيل .

\_ عرف اللبان منذ قديم الزمن، وقد استخدمه قدماء المصريين في تحنيط المومياءات، وبخوراً مقدساً في جميع المعابد القديمة على اختلاف معتقداتها وتباين عهودها، وعلاجاً نافعاً لعدد من الأوجاع . وارتبط اسم ظفار باللبان وأصبحت سوقاً شهيرة يقصدها التجار بحراً وبراً.

وظفار بمناخها المميز ذي الحرارة والرطوبة المرتفعة والتربة ذات الخصائص المميزة أصبحت موطناً لنمو شجرة اللبال ولكاثرها بدون أن تمتد إليها يد المزارعين.

\_\_ لم\_\_ا عـرف الإنسان النار عـرف الـدخان ( فــلا دخـان بـدون نار ، ولما عرف الدخان عرف الأخشاب ذات الروائح العطرية، وكان في ذلك الوقت يخشى الظـواهر الطبيعية، فكرس تلك الروائح لآلهته، وامتدت هذه الممارسات إلى الأديان السماوية، فالله يحب رائحة احتراق شحوم الطبحايا في بعض تلك الكتب، ولا يزال كثير من المعابد السماوية بالإضافة إلى كافة المعابد الوثنية يعلق بدخان العود والصندل واللبان، وقد حرم الإسلام إحراق البخـور شهكما فعل الوثنيون لآلهتهم، ولكنه حبب الطبيب للمسلمين.

\_مدينة سمهرم ذات النقوش البديعة التي تشير إلى الملوك والمعابد ومنشآتها وما تم العثور عليــه من الأدوات بمختلف أنواعها تدل على وجود مملكة قوية تديرها وتسيطر من خلالها على تجــارة اللبان، وهو المصدر الاقتصادي الأول الذي مكن أصحاب الأرض من التمتع بالثراء والرخاء .

\_ إن أهمية تأسيس خور روري (سمهرم) ارتبط بالتجارة بين روما والهند وبخاصة تجارة اللبان .

\_ إن مدينة سمهرم كانت تمثل مركز ا تجاريا بحريا فرضته حاجة تجارة اللبان .

<sup>-</sup> اللبان الذي تنتجه ظفار وتجارته هو العامل الرئيسي في نمو وازدهار ممالك جنوب الجزيرة العربية.

#### التوصيات:

\_ على الباحثين السعي لاستنطاق اللقى الأثرية لتميط اللثام عن تفاصيل الحياة الحضارية وتقدم لنا مادة ثرية تشكل بناء للمعرفة التاريخية والحضارية لأي موقع يتم حفرة، فاللقى الأثرية تشكل مصدرا مهما لدراسة تاريخ أي قوم، فهي وثيقة ذات شأن عظيم كونها الشاهد الناطق الحي الوحيد الباقي من تلك الأزمنة الغابرة، واللقى المعثور عليها في ميناء سمهرم تعطي إشارة جوهرية عن تاريخ إنسان ذلك الموقع وأنة كان معاصرا للنهضة الحضارية القديمة .

\_ الآثار تؤكد حقيقة الصلات التجارية التي كانت قائمة بين حضارة عمان والحضارات الأخري منذ عصور ما قبل التاريخ .

وهذا ما أكدت عليه أغلب النصوص، حيث تضمنت مواضيع متنوعة؛ دينية، وأدبية، واقتصادية، وعسكرية.

وتعتبر النصوص المتعلقة بالجانب الاقتصادي من أبرز الكتابات لما يمثله هذا الجانب من أهمية حيوية في حياة شعوب المنطقة، وهذا دليل على أن المنطقة تنعم بالاستقلال السياسي، ومن خلال الاحتكاك مع الحضارات ولد التأثير والتأثر، وانعكس ذلك التأثر على أنماط متعددة في حياة الإنسان، وهذا ما تدل عليه عمليات الاستيراد والتصدير، فهذه الصلات والمصالح التجارية تحدث نوعا من التوأمة في انصهار الحضارات، فإذا ما تتبعنا اللقى الأثرية نجدها تتشابه في كثير من المواقع في مختلف الحضارات الأخري.

وعمان هي بلد البخور الذي تنتجه أشجار اللبان، وهي أشجار ليست عالية أو ضخمة الحجم، إنها تفرز لبان البخور من لحاها على شكل بقع، كما تفرز الأشجار الصمغ في مصر، وكأنه دموع بكائها، وهذا دلالة مهمة على دراسة كل شئ في الطبيعة، فقد يمثل أسطورة وتاريخا وحياة

بأكملها عند أقوام سبقونا بآلاف السنين . وكثير من الحكمة تكمن هناك، ولذلك ينبغي قراءتها، ذلك أنها ممتعة ومفيدة ، وهناك تتعكس الموضوعات الكبرى، وتطرح الأحداث المهمة، وكل هذا كي نفهم مغزى الأشياء، ونعرف معنى الأسماء الملقاة أمامنا ونحس بجماليتها ونحترم إيقاعها التاريخي، فهو سجل حافل لا غنى عنه للمستقبل القادم حينها "لا نقول عن الماضي البعيد غاب واندثر بل عاش وما يزال يعيش معنا وموجود في حياتنا على تلك الجدران والنقوش والتسميات والتماثيل، فجميعها تمثل الكون، والكون حوار لابد من العودة إليه، لأن حضوره دائم في الحياة . \_ يعد ميناء سمهرم المعروف بخور روري \_ وهو في ظفار \_ من المـوانئ المعروفـة، وقـد عثرت البعثة الأمريكية لدراسة الإنسان على بقايا خزف، تبين أنها مستوردة من موانئ البحر المتوسط في القرن الأول للميلاد، ووجوده في هذا المكان يشير بالطبع إلى الاتصال التجاري الذي كان بين العربية الجنوبية وسكان البحر المتوسط في ذلك العهد، وعندما نتقصى الأسباب التي دفعت إلى تأسيس هذا الميناء ، نراها تتمثل في أن (البارثانيين) قاموا بمحاولة احتلال منطقة إنتاج اللبان في القرن الأخير قبل الميلاد، وبعد أن صدت غاراتهم، أسست مدينة (سمهرم) على خور روري و هو خليج عميق على بعد أميال قليلة شرقي مدينة طاقة، رست عليه سفينة سايمان التي أخذت الجرار المملوءة باللبان تتدحرج إلى داخلها من أعلى الجبل، فتستقر فيها ثم تسير. وقد صارت سمهرم الحصينة مركزا إداريا لمنطقة إنتاج اللبان، وميناء رئيسيا للتصدير، ومرف أمان، بسبب موقعه الحصين، وبخاصة في فصل الرياح الموسمية العاصفة. ويقال في سبب تأسيس هذا الميناء أيضا أن بحر العرب كان قديما بقعة تعج بالقراصنة الذي يغيرون على الموانئ والمرافئ على طول الساحل جنوبي شبه الجزيرة العربية، أو إنهم يقفون بالمرصاد في انتظار الأساطيل المشحونة باللبان وهي في طريقها إلى الشمال، لهذا بنى ملوك شبوة (سمهرم) التي استطاعوا بها وبمساعدة إلههم (سن) وهو إله مملكة حضرموت التي تمتد إلى منتصف شبه الجزيرة العربية من جهة الجنوب بما في ذلك ظفار، وكان الإله (سن) إلها قويا، وكان كهنته يفرضون إتاوة على الناس ويقدمون القرابين لهم، وقد وجد في معبده اللبان وبعض النقود المعدنية، وتدل بعض الآثار والأواني الفخارية التي اكتشفت في سمهرم على أنه كان هناك اتصال بين العربية الجنوبية والنبط جنوبي الأردن، وقد أوضحت الحفريات التي قامت بها بعثة ( وندل فليبس ) في سمهرم عام ١٩٥٢ أن للقلعة من الجهتين الجنوبية والشرقية حائطين، عرض كل منهم ثمانية أقدام، وارتفاعه عشرون قدما، في حين أن كلا من الجهات الشمالية والغربية والشمالية الشرقية كانت محمية بأبراج مراقبة منيعة، وأن هذا الحصن لم يكن سوى مخزن، يستخدمه كــل الملوك لتخزين اللبان، كما عثرت البعثة على آثار عمرها ألفان وثلاثمائة سنة ، واكتشفت بنرا يشبه في أوجه كثيرة الآثار المصرية، فالأحجار التي استخدمت في بنائه هي أحجار الجرانيت التي بنيت بها الأهرامات، والطريقة التي انبعت في البناء هي نفســها التـــي انبعـــت فـــي بنـــاء الأهرامات، فالبئر شبه بهرم أو مسلة ولكنه في وضع معكوس، فقاعدته ضيقة، ويأخذ البناء في الاتساع شيئا فشيئا حتى يصل طول قمته إلى متر تقريبا ، وتؤكد الحفريات نفاعـل الحضـارات بعضها مع بعض .

٤- إذا كان اللبان قد اشتهر قديماً باستخدامه في البخور والعطور فإن تجارب تجري لإنتاج كحل للعيون منه، ومن هذا المنطلق تتأكد أهمية البحث والتنقيب عن الأثار وثرائها على كافة الأصعدة، فمجدها مستمر منذ القدم حتى في حياتنا المعاصرة، وليس هناك شي يخلق عبثا، بل القدرة الواعية والحكيمة في التعامل مع الحفريات، نظهر لنا حضارة مضت، لكنه تحمل مفاهيم أساسية لريادة المستقبل، والاستفادة منها أمر ضروري في كل التخصصات فهي لقى شاملة وفحواها مستمر لنا ومنا وفينا.

## قائمة المراجع العربية:

- البحث التاريخي والأثري في محافظة ظفار . ٩٩٥ م
- \_\_ البنّي، عدنان. تدمر والتدمريون. دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ١٩٧٨.
  - \_ البوسعيدي، سالم. الرائع في التاريخ العُماني. سلطنة عُمان : مسقط ، ٢٠٠٨.
- الجرو، أسمهان. مصادر تاريخ عُمان القديم. وزارة التراث والثقافة ،مسقط، ٢٠٠٦.
  - الدباغ، مصطفى مراد. بلادنا فلسطين. ج ١، ق١، ١٩٦٥.
  - الزبير ، محمد. معالم و انجازات . عُمان: مطبعة عُمان ، ٢٠٠٦ ٢٠٠٧.
- السقا، فاروق. صلالة جنة وارفة الظلال. جدة: الدار السعودية للنشر والتوزيع، ٢٠٠٨.
- الشريف، أحمد إبر اهيم. مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول. القاهرة ، ١٩٦٥.
- الصليبي، حمد. عمان ودورها الريادي بين حضارات العالم. عُمان :إصدار وزارة التراث العالم. عُمان الصدار وزارة التراث القومي والثقافة، فعاليات المنتدى الأدبى ، ١٩٩٠.
  - العبدلي، حمد. وبارالتي قالوا إنها أول منازل بني سام . جريدة الحياة ،٢ أغسطس العدد ١٢٠٧٠: ص ١٩٩٧، ٩٩٠٠.
    - العليان، عبدالله . العُمانيون وتحدي الجغرافيا . مسقط : وزارة الإعلام ، ٢١-٢٠٠٦.
      - المحيسن، زيدون. الحضارة النبطية . اربد : مؤسسة حمادة ، ٢٠٠٤.

- الغساني، ،عبد القادر.. تجارة عمان في الكارم وصداها. بحث الدكتورة سحر عبد العزيز سالم محصاد ندوة العلاقات العمانية /المصرية ،الجزء الثاني ،وزارة التراث القومي والثقافة ،ين اير 199٢.
  - المديلوي، على بن راشد . ثقافة جمدة نصر في إقليم عُمان . مسقط : وزارة التراث والثقافة، ٢٠٠٧.
  - المريخي، سيف شاهين. تجارة العطور وصناعتها عند العرب والمسلمين خلال القرنين الثالث والمريخي، سيف شاهين. العطور وصناعتها عند العربية العلوم الانسانية، العدد ٩٤، السنة والدائع العاشر الميلاديين. المجلة العربية للعلوم الانسانية، العدد ٩٤، السنة ٢٠٠٦.
    - المعشني، سعيد . الآثار التاريخية في ظفار . ظفار : مطابع ظفار الوطنية ،١٩٩٧.
    - الند، فلمنغ ؛ ماينكه، ميخائيل ؛ المقداد، رياض . يصرى الإسلامية دليل مختصر. المعهد الأثري الألماني ١٩٩٠.
    - الندوي، محمد إسماعيل . تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية. دار فتح: بيروت، دون تاريخ
  - - أورازي، روبيرتو ، مدينة خور روري ومينائها. مجلة الدراسات العُمانية ، المجلد ١٢ ، المجلد ١٢ ، البعثة الإيطالية في عُمان.

- اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي. بيروت: دار صادر، ١٩٦٠.
  - ايدينز. عصور ما قبل التاريخ. ١٩٨٦.
- - باقر، طه . مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة . الجزء الأول، بغداد، ١٩٥٥.
- باوزير، خالد سالم . موانئ ساحل حضر موت . رسالة ماجستير منشورة ، قسم الآثار كلية الآداب ،جامعة اليرموك ، ١٩٩٢م .
  - \_\_ ببرين ، جاكلين . اكتشاف جزيرة العرب . ترجمة قدري قلعجي، بيروت ، ١٩٦٣.
    - بيتر، فاين . تراث عُمان . لندن : دار ايميل للنشر، ١٩٩٥.
      - توماس، بترام . البلاد السعيدة . ١٩١٠.
    - تيم، سفرن . رحلة السندياد . ط2 ، مسقط : وزارة التراث والثقافة ، ٢٠٠٢.
  - حتى، فيليب . سوريا ولبنان وفلسطين . ج ١، ترجمة جورج جواد وعبد الكريم رافق، بيروت، ١٩٦٥.
  - حداد ، عبدالله صالح. رجال الشحر في شرق افريقيا من خلال ادبهم الشعبي. دار حضر موت للدر اسات و النشر ، ٢٠٠٦.

- حوراني، جورج مغنلو. العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة وأوائل
  - القرون الوسطى. القاهرة: دار الكتاب بمصر، 1958.
- خميس، علي حسن . التاريخ الحضاري لغمان . رسالة ماجستير منشورة ،قسم التاريخ ،كلية الآداب ، جامعة اليرموك ،١٩٩٧م .
  - خورشيد، فاروق. في بلاد السندباد . القاهرة : دار الهلال ١٩٨٦٠.
  - دوسو، رينيه ، العرب في سوريا قبل الإسلام ، السلسلة التاريخية، ترجمة عبد الحميد
    - الدواخلي، مراجعة الدكتور محمد مصطفى زيادة، ط٢، ١٩٨٥.
- رافائيلي، م ؛ وموستي، س؛ وتراليلي، م. شبجرة اللبان في محافظة ظفار. اكتشافات حقلية ، البعثة الايطالية في عُمان ، جامعة فلورانس.
- رشوان، عاصم . الاكتشافات الأثرية في ظفار . جريدة الخليج الإماراتية ١٠مايو ،العد ١٠٦٠، ١٩٩٧.
- زارنيز، بوريس. البحث التاريخي والأثري في محافظة ظفار. ندوة عُمان في التاريخ ، جريدة عُمان من التاريخ ، جريدة عُمان ٢٥ سبتمبر ١٩٩٤.
  - زيادة ، نقولا . الجغرافيا والرحلات عند العرب . بيروت: الاهلية للطباعة و النشر ، ١٩٨٠.

- زيدان، جرجي . العرب قبل الإسلام . مراجعة الدكتور حسين مؤنس، دار الهلال، ١٩٠٠.
  - سالم، السيد عبد العزيز. در اسات في تاريخ العرب . جـ ١، عصر ماقبل الإسلام،

الإسكندرية، ١٩٦٧.

- سرجي بليخانوف . مصلح على العرش قابوس بن سعيد سلطان عُمان . ترجمة خيري

الضامن الإسكندرية : دار الكتب والوثائق القومية ، ٢٠٠٤.

- سكيك، إبراهيم . غزة عبر التاريخ القديم . ج ١، من أقدم العصور حتى الفتح الإسلامي، ١٩٨٠.
  - شحادة، حسين. <u>جريدة الحياة</u> ، ۲۰۰۸.
  - عباس، إحسان . تاريخ دولة الأتباط . عمان : دار الشروق ، ١٩٧٨ .
  - علي، جواد . المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . الجزء السابع، بيروت: دار العلم للملايين ، ١٩٦٩.
- عُمان في التاريخ. حصيلة الندوة التاريخية التي عقدت في مسقط ، لندن : دار إميل المحدودة للنشر ،١٩٩٤.
  - غوانمة، يوسف . إمارة الكرك الأيوبية ، ١٩٨٠.

- فخري ،أحمد . التجاهات حديثة في در اسة تاريخ الأتباط. حولية دائرة الآثار بالأردن، عدد

٧١، ٢٧٩١.

- فخري، أحمد . اليمن ماضيها وحاضرها . القاهرة ، ١٩٥٧.
- فرانسوا، بيليك و آخرون: وقائع ندوة لمحات تاريخية وثقافية بين عمان وفرنسا، جامعة السلطان قابوس ٣٠ ٣١ أكتوبر ١٩٩٤م، ترجمة منى ميخائيل، مسقط: وزارة التراث القومي والثقافي، ١٩٩٥.
- فليبس، وندل . تاريخ عمان . ط ٥ ، ترجمة محمد أمين عبدالله ، مسقط: وزارة التراث والثقافه ، ٢٠٠٣.
- فهمي، نعيم زكي . الطرق التجارية الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب . القاهرة ، ١٩٧٣.
- قرقش، محمد . ظفار ومكانتها في التجارة العالمية دراسة تاريخية فيما بين القرنين الثالث -

والرابع قبل الميلاد / السابع والثامن الميلاديين. وزارة التعليم العالي ، كلية صحار ، ١٩٩٧.

\_ قروم ، نيقل . اللبان والبخور دراسة لتجارة البخور العربية . ترجمة الدكتور عبد الكريم

الغامدي ، الرياض : النشر العلمي والمطابع ، ٢٠٠٨.

- كاسيرز، در اسة عمان المتصالحة خلال الألف الثالث قبل الميلاد حملت عنوان ١٩٧٠.
- كوستا، باولو، م. دراسة لمدينة ظفار (البليد). مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة، ١٩٨٤.

- كومفورت. دراسة "بعض الفخار المستورد في خوروري (ظفار). ١٩٦٠م.
- لوريمير، ج.ج. السجل التاريخي للخليج وعمان وأواسط الجزيرة العربية . الجزء الأول،

المجلد الثالث ، ترجمة هذه الموسوعة تحت اشراف جامعة السلطان قابوس ومركز الشرق

الأوسط بكلية سانت انطوني ،جامعة أوكسفورد : دار غرانت للنشر ، ١٩٩٥.

- مايلز، س .ب . الخليج بلدانه وقبائله . ط٤، ترجمة محمد أمين عبدالله ، مسقط: مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان ، ١٩٩٠.

- مقداد، سليمان، بصرى دليل أثري تاريخي ، دمشق ، ١٩٨٥
- مهران، محمد بيومي. در اسات في تاريخ العرب القديم . الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية ، ١٩٩٣ .
- ميلر، دورس . يصرى في بلاد العرب: مدينة نبطية ورومانية في الشرق الأدتى ، تعريف في ميلا ، دورس . يصرى في بلاد العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب المورية ، المجلدان السادس والثلاثون والسابع والثلاثون، ١٩٨٧.
- هندرسون ، ادورد . ذكريات عن الأيام الأولى في دولة الإمارات وسلطنة عمان . ط٤، ترجمة عايدة خوري، دبي : موتيفيت النشر ، ٢٠٠٧.
  - هولي، دونالد. عُمان ونهضتها الحديثة . لندن : مؤسسة استايس ، ١٩٧٧.
    - وزارة الإعلام . مسيرة الخير . سلطنة عمان ، ٢٠٠٥.

- وزارة النراث والثقافة. بهلا وبات وطريق تجارة اللبان في قائمة التراث العالمي ، مسقط:

وزارة التراث والثقافة ، ٢٠٠٣.

- يحيى، لطفي عبد الوهاب. العرب في العصور القديمة: مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل Arabic Digital Library Varingulk Unive الإسلام، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية ، ١٩٧٩.

- Albright, F, P. <u>The American archaeological expedition in Dhofar</u>, <u>Oman</u>, <u>1952-1953</u>. the American Foundation for the Study of Man; v. 6. 131 pages .Distributed by G. Allen, Bookseller (Washington, D.C, Philadelphia, Pa).
- Albright, Frank P. Explorations in Dhofar, Oman. Année millésime. XXIX. p. 37-39. 1955.
- Albright, Frank P. <u>The Himyaritic Temple at Khor Rory (Dhofar, Oman)</u>. Orientali XXII, p. 284-287. 1953.
- Amer, Bull. Some Imported Pottery at Khor Rori (Dhofar).
- Avanzini A., Buffa V., Lombardi A., Orazi R., Sedov V. Excavation and restoration of the complex of Khor Rory. MID's Interim Report (October 2000 April 2001). Edizioni PLUS (Universitàdi Pisa), Pisa, pp. 63. 2001.
- Beeston, A.F.L., the Arabian Aromatics Trade in Antquity
- Bent, T. & M., , Southern Arabia. Smith Elder & Co., London. 1900.
- Bibby (G.) Looking for Dilmon, 1969. 1974.
- Brian, Doe. Southern Arabia themes and Hudson, 1971.

- Carter, H.J., Descriptive account of the ruins at El Balad. Transactions of the Bombay Geographical Society. 1846.
- Carter, R. Tracing Bronze Age Trade in the Arabian Gulf: Evidence for Way-stations of the Merchants of Dilmun between Bahrain and the Northern Emirates, in: D.T. Potts/H. al-Naboodah/P. Hellyer (Hrsg.), Archaeology of the United Arab Emirates. Proceedings of the First International Conference on the Archaeology of the U.A.E., London, 124-131. 2003
- Costa, P. The study of the city of Zafar (al-Balid). Journal of Oman Studies, Vol 5. (p.111). 1979.
- Craufurd: C.E.V. "Treasure of ophir" "London: skeffington' Frankicense and Myrrh in Ancient south Arabia, van beek gus.w 1995, JAOS vol.78:3
- Fox, C. The Geology and Mineral and other resources of Dhufar

  Province and other parts of the Sultanate of Muscat and Oman, South

  East Arabia. Published by the order of the Sultan of Muscat and Oman and Dependencies. 1947.
- Glueck N. The Other side of The Jordan. Asor 1945.
- Groom 'Nige. The Tran kincense Region" proceeding of the seminar for Arabian studies '(10) London (1977) 'PP .79 -87.

- Groom, Nigel,. <u>Frankincense and myrrh: a study of the Arabian</u> incense trade. (Arab Background Series). xvi. London and New York: Longman; Beirut: Librairie du liban, 1981.
- Harding L., Antiguities of Jordan .1974
- Interim Report (October 2000 April 2001). Edizioni PLUS (Universitàdi Pisa), Pisa, pp. 63. 2001.
- Jamme ' Albert <u>— "**Two new Hadrami inscriptions from Zofar**" 'Bi Or ' Vol .XXIV ' (1967) ' PP .146 148 .</u>
- Journal of Oman Studies, Special Report 2: 87-89. 1980.
- Mandaville J.P. Jr. Frankincense in Dhofar. In: Shaw Reade
- Miles, <u>Administration Report of the Persian Gulf Political Residency</u> and Muscat Political Agency, 1884-1885. In: Ward, P., 1987, Travels in Oman, Oleander Press, Cambridge, England. p 490-493. 1884.
- Notes on the <u>distribution and exploitation of natural resources in</u>
  ancient Oman ' "The Journal of Oman studies ' 1 ' (1975) ' PP. 187 -206 .
- Orazi 'Rober to .<u>"The Harbour and the city of Khawr Rawri "</u>The Journal of Oman studies 'Vol' 12' (2002) 'PP . 211 225.
- Pirenne ' Jacque line . <u>"The Incense port of Moscha (khor Rori) in</u>

  <u>Dhofar</u> "The Joournal of Oman studies ' VOL ' 1' .(1975) ' PP . 81 96 .

- Potts', Daniel. T"<u>Towards an Integrated history of cultural change in</u>

  the Arabian Gulf Area: notes on Dilmun and Makkan and the Economy of

  Ancient Sumer "<u>The Journal of Oman studies</u> Vol 4'(1978) PP. 29-51.
- Rackham, H. Pliny Natural history. London 1954 7.
- results of The Oman Flora and Fauna Survey 1977 (Dhofar).
- Roberto Orazi . <u>Istituto per le tecnologie applicate si beni culturali</u>
  (<u>Italy</u>) works: <u>Project to restore the monumental complex of Khor Rori.</u>
  translation from Italian by Ian McGilvra. 1997.
- Rostovtzeff, M 'Caravan cities, oxford 1922.
- Serjent R,. Arabian in the 6th. Acd 7th. Centuries from Arabic sources.
- Stieglitz et allt. Ebla and Dilmon pp. 44-45.
- Strabo 14.15 <u>The Geography of Strabo</u>, with an English translation by H. L. Jones, vol. VI. London/Cambridge Mass. 1970.
- Tarn W.W., <u>Hellenistic Civlisation</u>. 1974.
- Theophrastus. "History of plants", English tradition, A. Hort in Loeb Classical Library, London, vol 5, sec 4. 1916.
- Van Beek Gus. W . Van Beek Gus. W . Frankicense and Myrrh in Ancient south Arabia, JAOS Vol. 78: 3 . 1995

- Wissmann, Hermann ron. "Das Wei hra u chland S' Kalan' Samarum and Mos cha(mit Beitragen von W). W Muller) Costerreische Akademieder Wissenschaften 'Phil hist kl. 'sitzungsberichte' 324 Bd.) 'Wen' (1977).
- Zarins, J.,. The land of Incense; Archaological work in the Governorate of Dhofar. Sultanate of Oman 1990-1995. Sultan Qaboos University Publicatios. Archaeology & cultural heritage Series Vol. 1. 2001. Brahic Digital Library Agrinolli بحث ألقي في مؤتمر در اسات الجزيرة العربية في روما بإشراف Ismeo

http://arabiantica.humnet.unipi.it/index.php?id=1086

http://arabiantica.humnet.unipi.it/index.php?id=1092

http://arabiantica.humnet.unipi.it/index.php?id=1093

http://arabiantica.humnet.unipi.it/index.php?id=1094

http://arabiantica.humnet.unipi.it/typo3temp/pics/7dabf0afc2.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3216/3131574286\_73bda32e07.jpg

http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=64507

http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/8954/10233/119901.jpg

http://mohajer2004.jeeran.com/oman\_map.jpg

http://travel.maktoob.com/photo/data/8064/medium/014119.jpg

http://travel.maktoob.com/photo/data/8064/medium/014119.jpg

http://travel.maktoob.com/vb/travel282558

http://www.anthemis.nl/beeldaromaethol/wierook.jpg

http://www.archaeogate.org/print/photo.php?src=646\_article\_442\_3.jpg

http://www.archaeogate.org/print/photo.php?src=646\_article\_446\_5.jpg

http://www.archaeogate.org/print/photo.php?src=646\_article\_446\_7.jpg

http://www.archaeogate.org/print/photo.php?src=646\_article\_448\_5.jpg

http://www.archaeogate.org/print/photo.php?src=646\_article\_449\_1.jpg

http://www.archaeogate.org/print/photo.php?src=646\_article\_449\_5.jpg

http://www.archaeogate.org/print/photo.php?src=646\_article\_449\_7.jpg

http://www.archaeogate.org/print/photo.php?src=646\_article\_450\_5.jpg

http://www.archaeogate.org/print/photo.php?src=646\_article\_452\_1.jpg http://www.enfleurage.com/images/j-oman/frankincense-tree.jpg http://www.flickr.com/photos/ricom/3131514448/in/set-72157611493318171 http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/26487940820100130.jpg http://www.maat-ka-ra.de/pictures/bauwerke/djeser/punt\_12.jpg http://www.maat-ka-ra.de/pictures/bauwerke/djeser/punt\_12.jpg http://www.majalisna.com/gallery/132/132\_88991\_1150822588.jpg http://www.mishooo.net/vb/t185784.html http://www.oman0.net/gal/data/8/medium/oman0-nature-320.jpg http://www.omanet.om/arabic/regions/images/Fold9%204.jpg http://www.omanw.com/files/map.jpg http://www.otnhosting.com/owhsfinal/Arabic/Frank/FrankincenceTree.asp http://www.otnhosting.com/owhsfinal/Arabic/Frank/khorroricomplex.asp http://www.w-enter.com/forum/showthread.php?t=38187 http://wysinger.homestead.com/hatshepsut\_s\_cargo\_ship\_op\_569x800.jpg

www.omanlover.org/vb/showthread.php/127717

المباخر اللبانية المهمانية المباغية الم

مباخر اللبان والسيف والخنجر أمانة تناقلت للأجيال بحفظ اللبان والسيف والخنجر





كلمات مضيئة



(عُمان العزيزة ترخرباكني، وخيراتها ملك نشعبها الأبي)

(إني سعيد بالحديث إليكم، وتكون السعادة أكمل حينما يكون الحديث عن عُمان وما قدمناه لها وفاء وعرفانا مجملها علينا، فترابها مقدس وأمرضها معطاء وشعبها عربق تدفعه إمرادة العمل، من أجل عزة الوطن وكرامته وتقدمه وانردهامه)

سلطان عُمان

۲٦/نوفمبر،١٩٧٥مر







|  | and the second of second of the second | . Benedik in Appendik jedig |
|--|----------------------------------------|-----------------------------|
|  |                                        |                             |
|  | العيد الوطني 39                        |                             |

#### قصيدة ٣٣ عمان ٣٣ لمانع سعيد العتيبة

المجد فيك حضارة وأمان \*: \*: \*: \*: \* فلك التحية والسلام عمان من أقدم الأزمان أنست منارة \*: \*: \*: \*: \*: \* برنو لها البحار والرسان عند الحيط وقفت وقفة واثق \*: \*: \*: \*: \*: \* برنو لها البحار والرسان تاريخك الخمجاد حيسن قرأته \*: \*: \*: \*: \*: \* زاد اليقيسن لدي والإسمان أن العروسة فوق أرضك لم تكن \*: \*: \*: \*: \*! لا الحضارة شادها الإنسان بل إنها كانت مشاعل نهضة \*: \*: \*: \*: \*: \* وعلى هداها سارت الركبان صانت حماك قبائل عربية \*: \*: \*: \*: \* وعروبتي كانت لديك تصان إنسي أزورك والفواد منيم \*: \*: \*: \*: \* واليك يهفو العاشق الهيمان فيك الجمال مناظر خلاحة \*: \*: \*: \*: \* البحر والأمواح والشطان وجبال عز رحبت بضيوفها \*: \*: \*: \*: \* البحر وأهله عنوان



شمخت أمام الطامعيان عزيزة \*: \*: \*: \*: \* وجرت بوافسر جودها الوديان وسهولك الخضراء أروع لوحة \*: \*: \*: \*: \* نطقت بسحر بيانها الألوان أعمان ينثرنني الجمال قصائداً \*: \*: \*: \*: \* عصماء ليس يضمها ديوان فوق الرمال وفي السهول وفي الذرى \*: \*: \*: \*: \* فلديك يسمو بالجمال بيان ولديك يكشف المحب مكامنا \*: \*: \*: \*: \* للحسن منها كم تغار حسان والشعر همس الروح حامل سرها \*: \*: \*: \*: \* ووريد قلب الحب والشربان



مالي سواه اليوم يفتح طاقة \*\*: \*: \*: \* ليط ل منه العاشق الولهان فهبي حنانك يا عمان لشاعر \*: \*: \*: \*: \* أقصى مداه من الحبيب حنان ودعي لساني يستحل محرما \*: \*: \*: \*: \*: \* يوم فكم أشقى الهوى حرمان أعمان جمعت العروبة شملنا \*: \*: \*: \*: \*: \* وأنار ظلمة دربنا القرآن من أقدم الأزمان وحد همنا \*: \*: \*: \*: \* وطن وتاريخ لنا ولسان



عفوا عمان فأنت أرض محبة \*!\*!\*!\* والحب شيمة أهله الغفران هذا أنا في مسقط أشدو لمن \*: \*: \*: \*: \*: \* للشعر قدر في رؤاه وشان ولقد مررت على صحار ونزوة \*! \*! \*! \* وأراح نفسي الزهر والربحان بل قادني وجدي لأرض صلالة \*! \*! \*! \* فلها يتوق القلب والوجدان أعمان أسمى ما لدي محبتي \*: \*: \*: \*: \* وعلى المحبة يلتقي الجيران أمين في فوادي خفقة قدسية \*! \*! \*! \* وأمام عيني نهضة عمران اليوم أنشد في حماك قصائدي \*: \*: \*: \* وأقول: عاش الشعب والسلطان



قابوس الباني صروح حضارة \*: \*: \*: \* يزهو مها في أرضك الإنسان







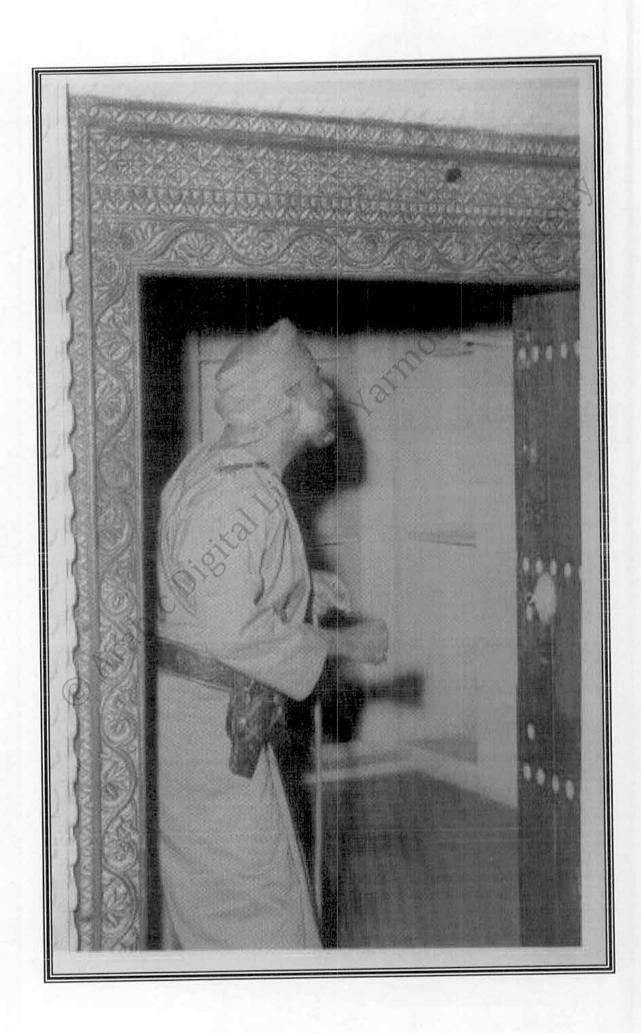



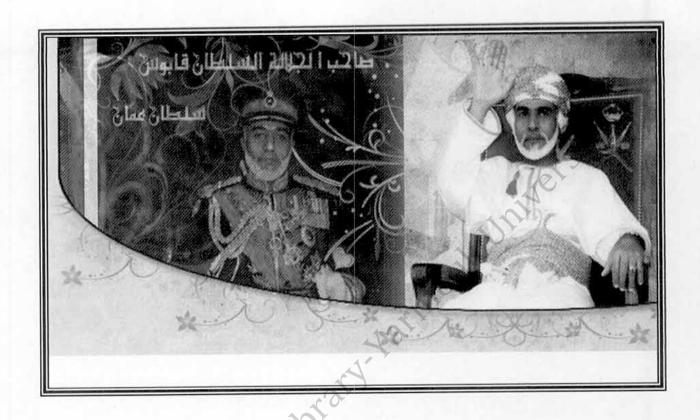



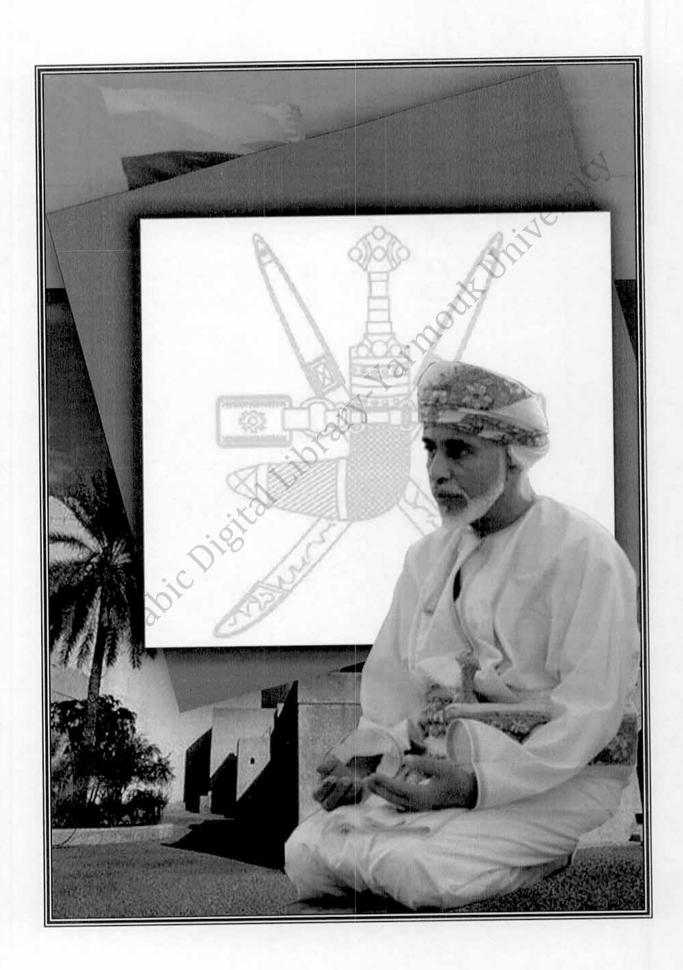

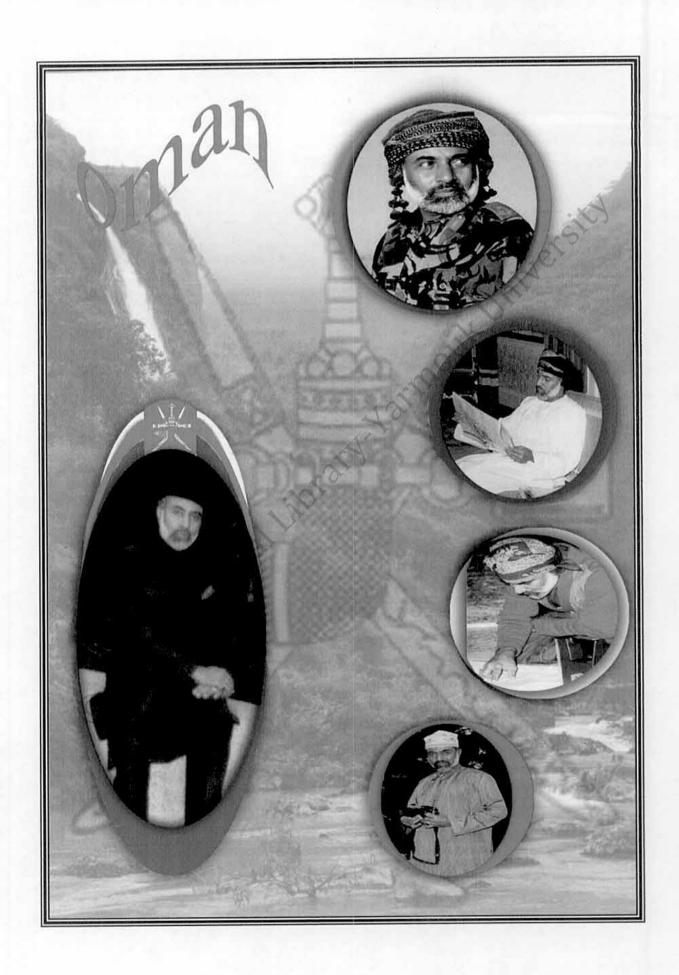

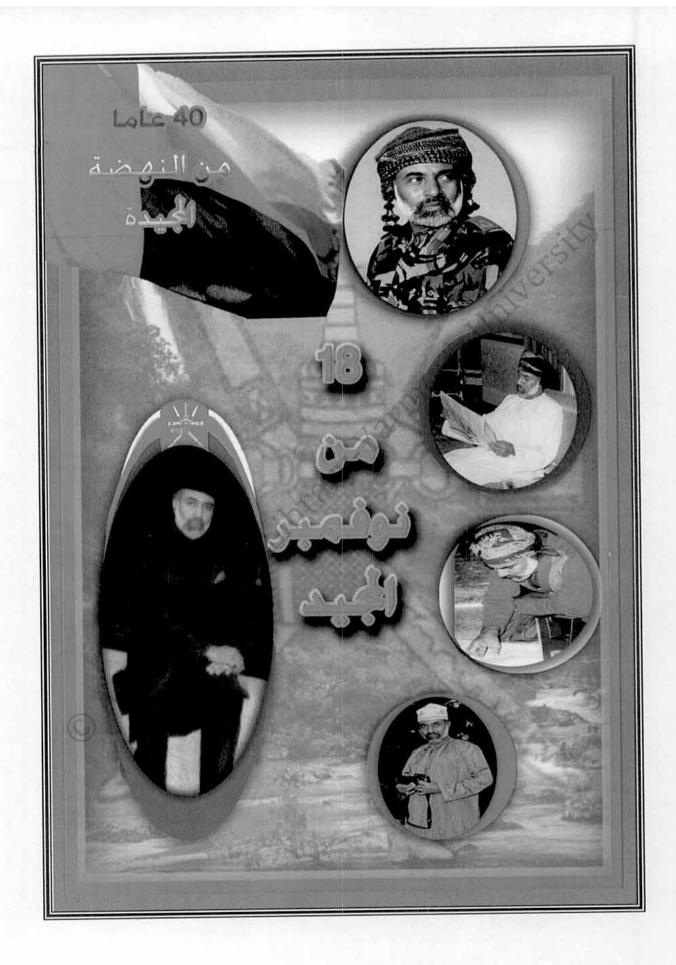



سلطنة مُعِلَق



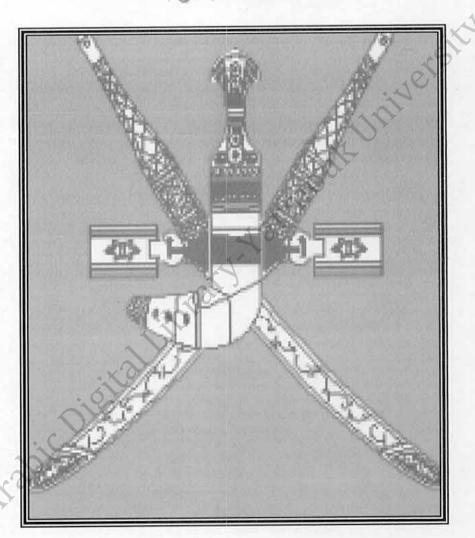











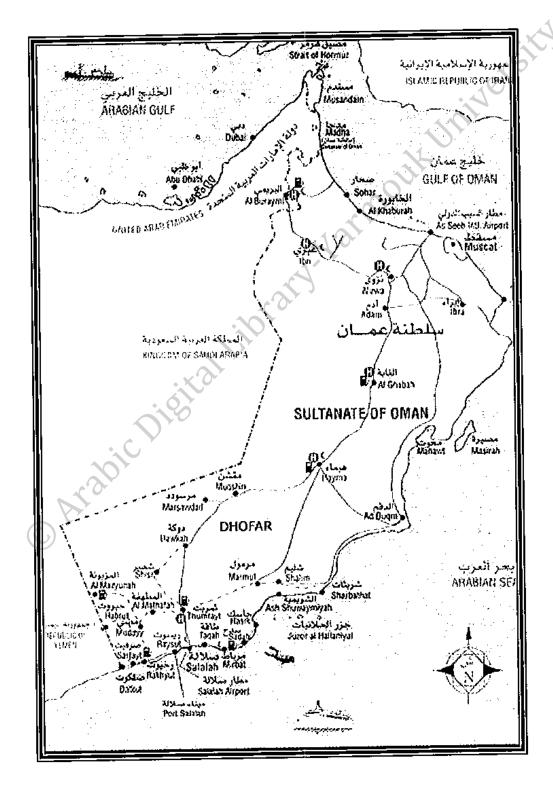



### كلمات مضيئة



(المعرفةليست مطلقة ، المعرفة متجددة).

(إن تحصيل العلم ليس ترفأ وإنما التنرام بكل القيم الحيرة النيرة وإسهام جاد لا يعرف الصحال في مناء الأمة ،ودعم انجانرها وتحقيق طموحاتها القريبة منها والبعيدة)

سلطان عُمان

۳۰/أڪتوبي ۱۹۹۰م





# فخربالماضي وثقة بالمستقبل

استدامة النجاح تؤكد مرؤية جلالة السلطان قابوس الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في البلاد وكما دأبت عليه طوال ٤٠ عاما لتحقيق الموانينة بين التطوير الاقتصادي وصون البيئة ومسؤوليتها تجاه المجتمع.

وأجمل تهنئة وأمرقها للمجد العُماني (قبس المسيرة) الوفي الأصيل السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله -وللشعب العُماني الأبي بمناسبة العيد الوطني الأمر بعين ليوم النهضة المجيد والفخر كل الفخر بالنجاحات التي حققتها سلطنة عُمان في الماضي لتمضي بخطوات واثقة في التخطيط من اجل تحقيق النجاح في المستقبل أيضا . . . .





هذه جزيرة المنام المناس كين تنا المناسي والحاض

أمرض اللبان أشربي من دموع السحايب

ذڪربني بأهملي بعمد ذڪر انحبايب

محلاصفوحك يالأحقاف . . . . . . . . شواطئاً فيك وأمرياف

ياقرة العين يا شرقي جنوب الجزيرة





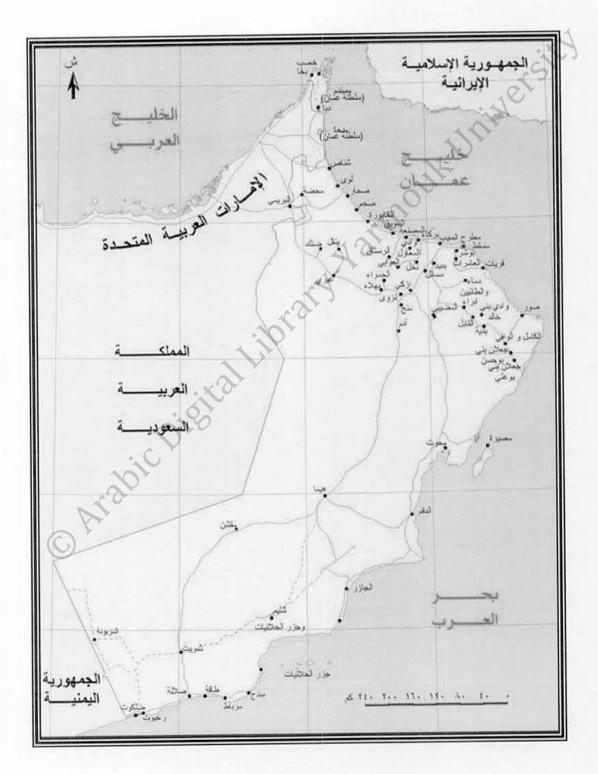





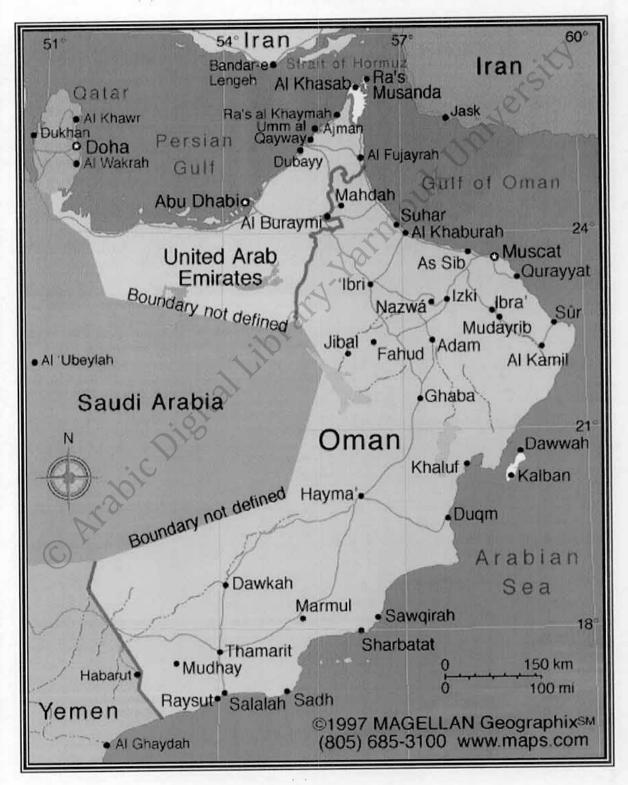



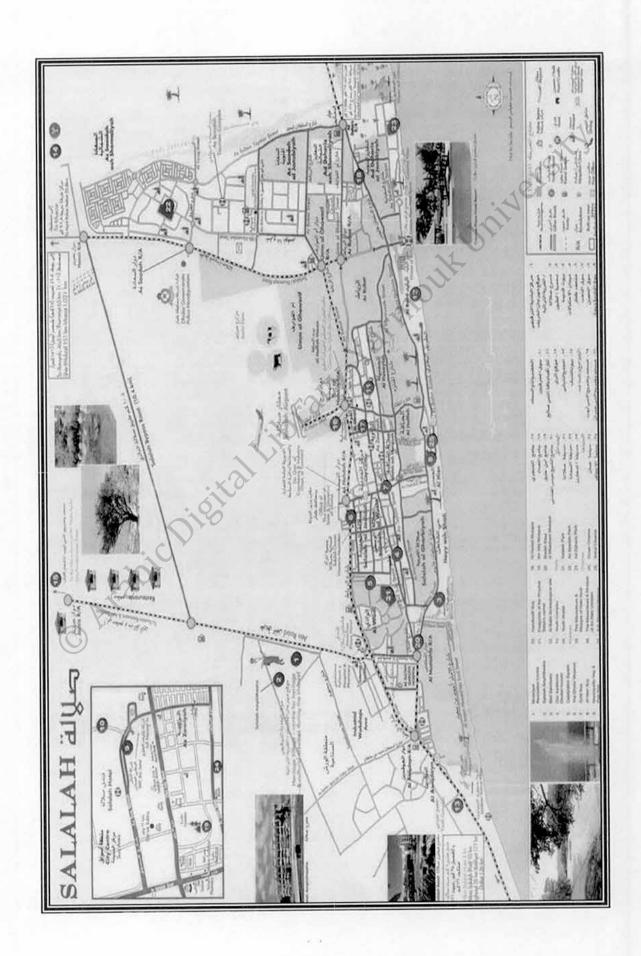

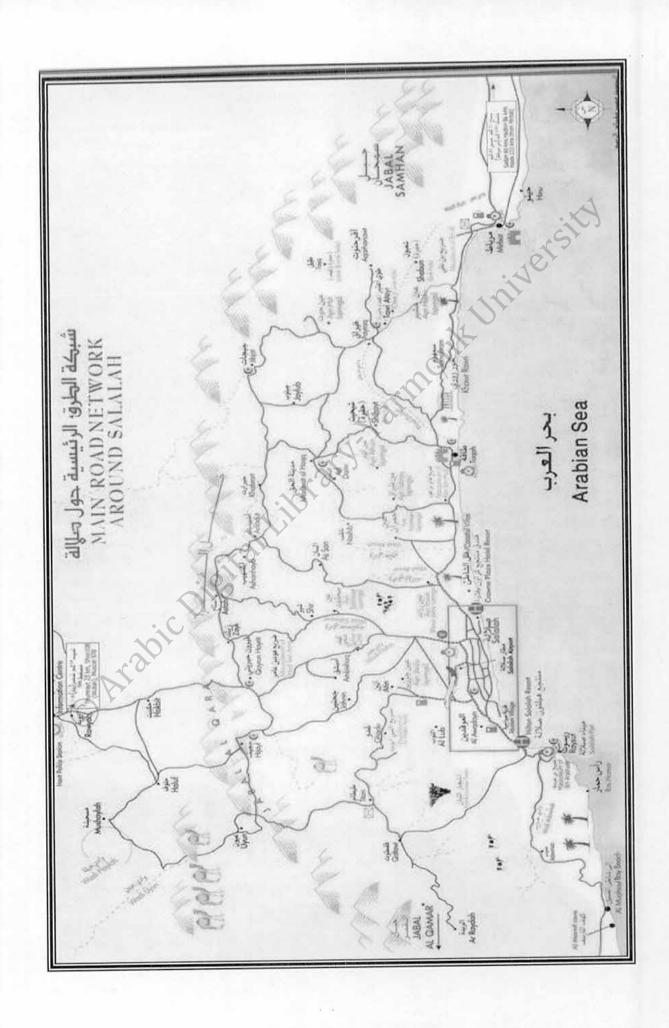

# التراث البحري

ويعرض معرفة العمانين بالملاحة منذ العهود القديمة ويبين نشاطاتهم التجامرية خلال العصور القديمة والزمن الحالي، ويبين ما قام به العمانيون من إنشاء شبكة تبادل تجامري مع العديد من المناطق الهامة، ويبين القسم العديد من أمور البيئة البحرية وعمليات الإبحار، ويعرض نماذج تقليدية من السفن العمانية.





اعتماد العمانيين على البحر مصدر اللحياة والغذاء في العصور الماضية.





# واقع البحر

### المعاناة والمخاطر التي يتحملها البحاريف رحلته لأغراض التجارة في الماضي.





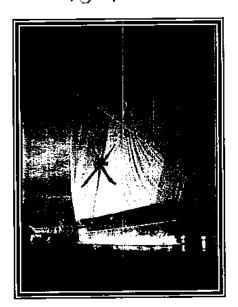



# inclusion - Comments of the Co





يشير إلى المنتجات العمانية مثل اللبان والنحاس التي تتم المتاجرة بها ومبادلتها بمنتوجات الحضام ات الأخرى كالحرير والبهام ات، وعلاقات عمان التجامية مع الدول الأجنبية.



## طريق تجابرة اللبان في الماضي





سلطنة عمان على مدى العصور مصدر الرئيساً لاستخراج اللبان أمرض الأحقاف التي ومردت في القرآن تقع ضمن أمراضي ظفامر العلاقة التي أقامها اللبان بين العمانيين من جهة والفراعنة والفينيقيين والإغربق والرومان والفرس والهنود والصينيين من جهة أخرى.



## مكتشفات أثررة



ترخرالسلطنة بالعديد من المعالم الأثرية التي تروي قصة حضام ان ضربت بجذورها في عمق النشأة الأولى للإنسان، وتشير المكتشفات الأثرية التي تعود إلى الألف المخامس قبل الميلاد والموجودة في مناطق متعددة في السلطنة وغيرها من المواقع التي قر التنقيب فيها على فترات محتلفة . . تشير كلها الى العصور والمحقب الزمنية المختلفة التي مرت بها عمان على مدى التامريخ . . وإبداع الإنسان العماني وإسهاما ته وتواصله مع الحضام التالإنسانية آنذاك.

وقد بدأت المسوحات الأثربة الأولى في السلطنة مع بداية الخمسينات، حيث قامت البعثات العلمية بالتنقيب في مواقع متعددة بجثاً عن شواهد من الألف الثالثة قبل الميلاد،

لتدخل البلاد بذلك مرحلة التامريخ المبني على المكتشفات الأثرية والحقائق العلمية بعد

أنأم خطاية كتب الرحالة أمثال ابن بطوطة وبرترام توماس ومام كوبولو

وغيرهم. وبلغت الاكتشافات الأشرية ذهروتها بعد إنشاء ونرام ة التراث القومي

والثقافة في عام ١٩٧٦م، حيث نظمت عمليات البحث والتنقيب والدمراسة بتنسيق مع

الجامعات والمؤسسات العلمية المتخصصة في كثير من دول العالم.

### عُمان مشهد سياحي غني بإمكانياته ومكنوناته



تبنت السلطنة في السنوات الأخيرة مبادر ات إستراتيجية مهمة تهدف إلى إدر اج البلاد في قائمة المحطات المحاذبة للسياح، فقد أعلن حضرة صاحب المجلالة السلطان بأن تكون السياحة محوس مساعي توبع اقتصاد البلاد .

تتميز سلطنة عُمان بطبيعتها الغناء الجميلة وقلاعها وحصونها العربقة وشواطئها البكر المصون وجبالها الشاهقة وكثبانها الرملية الذهبية وأوديتها الزاخرة الجميلة وأسواقها التراثية العربقة وعبق بخور لبانها إذا يعكس كل هذا جمال وسحر سلطنة عُمان وخصوصية إمكانياتها السياحية.

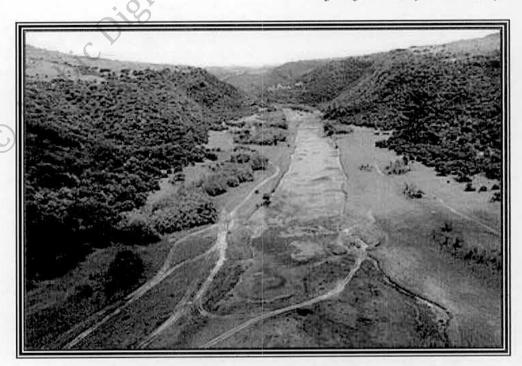





صلالة عاصمة ظفام ومكان ميلاد السلطان قابوس، خلال فصل الخريف تصبح جنة استوائية وذلك منذ بدايات شهر يونيو حتى وسط سبتمبر، حيث يلف الضباب بعباء ته تلال ظفام ويتردد في جنباته تغريد الطيوم وتنساب القنوات والمساقط المائية فوق امرض مخضرة ووسط الصخوم يلمح الناظر أشجام اللبان التي تعد واحدة من النفحات العطرة التي تفيض بها الجزيرة العربية على العالم.



### مرحلات الجمال بموطن اللبان



يففصل الخربف تتحول صلالة إلى مروج خضراء يلف الضباب قمد جبالها التي تكتسي بالخضرة والأنرهاس الزاهية وتتحول سهولها وجبالها إلى لوحة فنية مرائعة بفعل تساقط الأمطام الموسمية التي تشهدها في هذه الفترة، وتدب الحياة في الينابيع وتنساب المياه مرقراقة في أعالي الجبال وبطون الأودية مكونة العديد من الشلالات المائية التي تتحدم إلى مئات الأقدام في منظر طبيعي آخاذ يجتذب إليه آلاف النرواس للتمتع بروعة هذا المشهد. ويلف المدينة في هذه الفترة من السنة الضباب والرذاذ المنعش وتهب عليها النسمات البامردة والهواء العليل والأمطاس الخريفية اللطيفة لتغطي الأمرض ببساطا أخضر وتتحول انجبال والسهول إلى لوحة طبيعية نادم ة مزدانة بالمروج العشبية اكخضراء. وبفعل هذه العوامل الطبيعية النادبرة التي وهبها (الله) المولى عن وجل إلى هـذه الأمرض الطيبة تعد محافظة ظفام وولاياتها بوجه عامر من أكثر المناطق جذباً للسياح

حيث تتألق الطبيعة بجمالها الأخاذ وتنرين المخضرة جبالها الشامخة بفضل نرخات المطر التي لا تتقطع عنها خلال فصل المخريف إضافة إلى توفر الشواطئ الرملية المجميلة والمناظر الطبيعية المخلابة. كما تعانق المجبال البحاس في أجمل صوسة طبيعية إضافة إلى وجود

الخضرة الدائمة والطبيعة الخلابة والمواقع التامريخية والمناطق الربفية ذات المناظر الساحرة والعيون العذبة التي تجري على الجبال حيث تتحول المياه المنحدمة من الجبال إلى شلالات تتساقط من الربقاع طوله مئات الاقدام ويتجلى جمال ظفائر خلال فترة الرباح الموسمية حيث تسبب هذه الرباح في انتشائر الضباب والرذاذ وسقوط الأمطائر الصيفية فتكثر المياه في مناطق العيون و الافلاج وتكتسي المناطق الجبلية بساط اخضر من الأعشاب وتزداد بقطعان الماشية والإبل والأغنام.





## المجامي (المباخي)

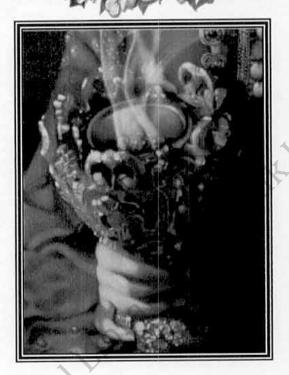

وسميت بالمجمر نسبة إلى المجمر التي توضع بداخله محرق البخور أو العود أو اللبان، وهي الحدى الصناعات التي اشتهرت بها محافظة ظفام منذ القدم فهي تتاج تراث قديم وكانت ولا نرالت تصنع من الطين، وتتميز بأشكالها الفريدة والمختلفة جذبريا عن المباخر في المختلبج العربي وهي ذات أشكال جميله ومتنوعة وتتميز هذه المجامر بقدس بقا الهائلة على تحمل الحرام الشديدة وأصبحت ألوانها في شكل مزيج جميل من المخطوط والألوان والزخام ف والنقوش المتنوعة والتي تساير نمط العصر، وتوجد بأحجام وأشكال متنوعة

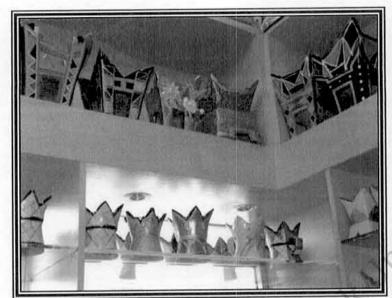

aiversity













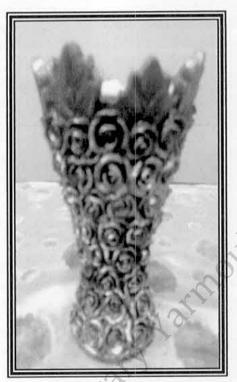

akuniversit











Kuninersitä











JK University











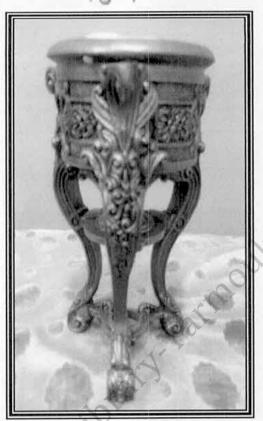











## اللبانالظفاري



لقد لعب اللبان دومراً بامرنراً في إبر إنر التامريخ التجامري القديم للمنطقة، وإذا ما أمردت أن تستمتع بعبق ذلك التامريخ العربق فعليك بشراء اللبان حتى تتنسم عبق التامريخ الرائع المنطقة من خلال مرائحته العطرية الفواحة .

وهناك عدة أنواع للبان وهي: [الحوجري - الشنري - النجدي - الشعبي] وأجود أنواعها هو الحوجري ويستطيع المرع تمييزه بشدة نقائه وصفائه حيث يشبه اللولؤ في لمعانه، وهذا النوع من اللبان يستخدم في تبخير المنائرل وخاصة عند المغيب حيث تفوح منه مرائحة

نركيه منعشة . . . .

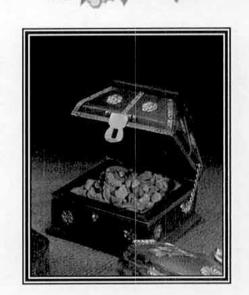





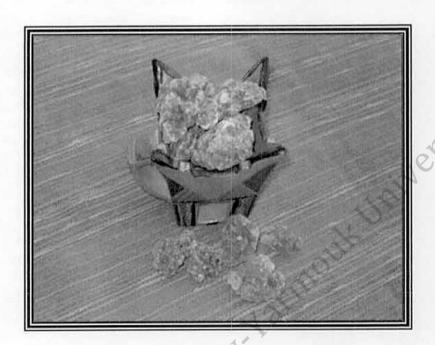

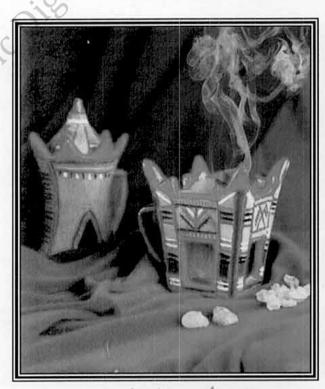





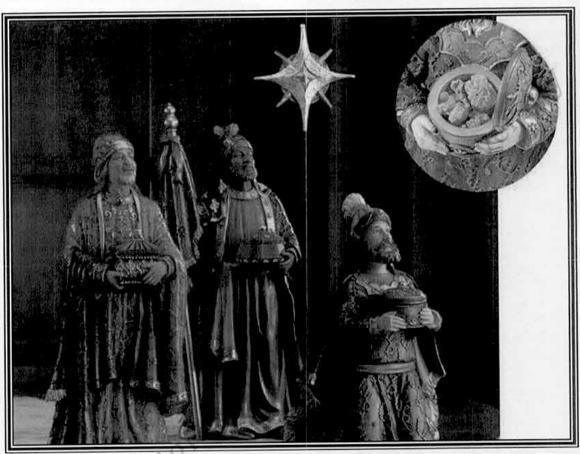









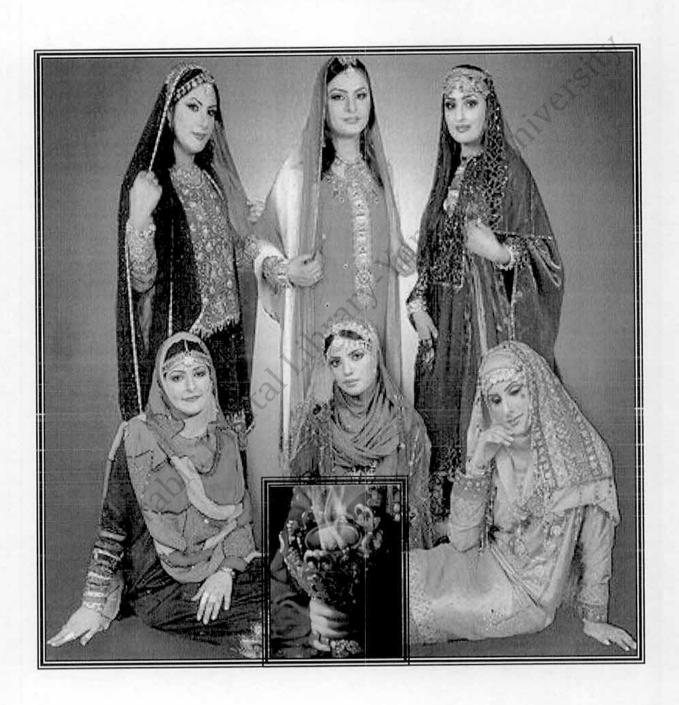





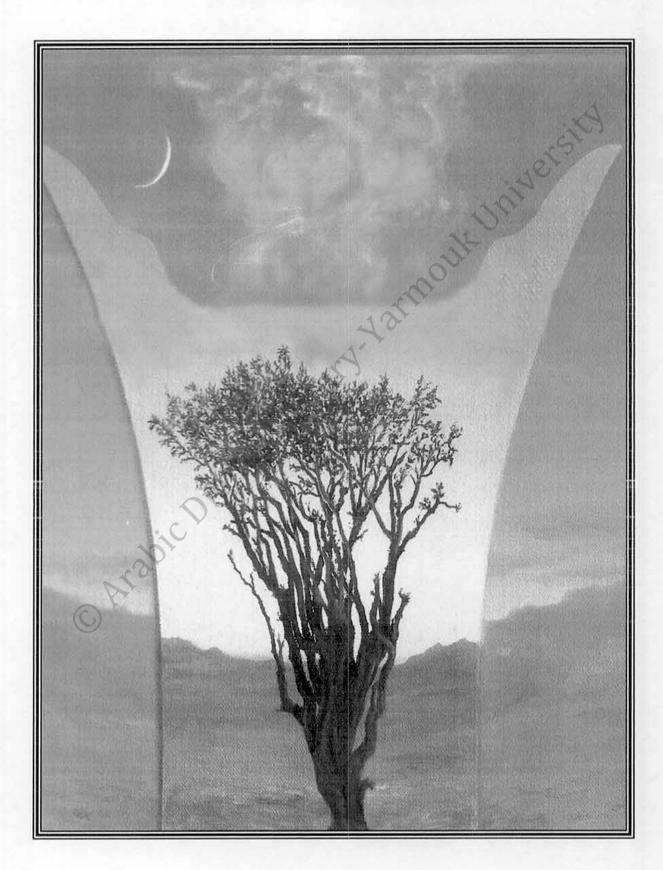





مبخرة طقوس مصرية ، ، قروم ٢٠٠٨.

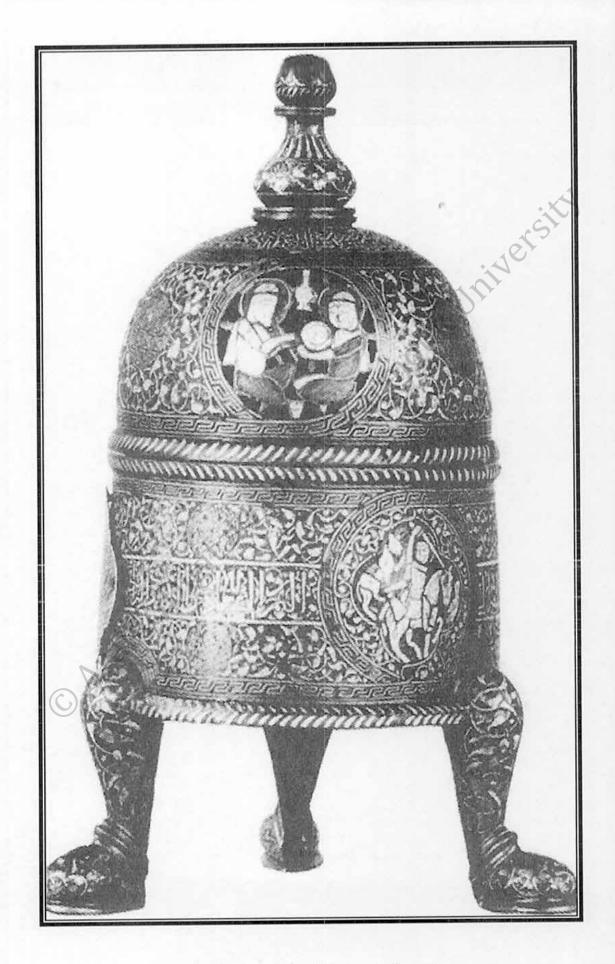

مبخرة سورية من النحاس مطلية بالذهب والفضة، قروم ٢٠٠٨.



مبخرة من الطين المحروق (تيراكوتا) من ،قبرص، قروم ٢٠٠٨.



مبخرة فرعونية من البرونز ،اللبان قروم ٢٠٠٨.



لوحة أشورية الملك أشوربانيبال يسكب قربانا سائلا على اسود ميتة، قروم ٢٠٠٨.



كاهنة باخوس تقدم وتهب بخورا في مذبح جوبتر، قروم ٢٠٠٨.



عروس ذات خمار تحرق بخورا ،اللبان والبخور، ٢٠٠٨.

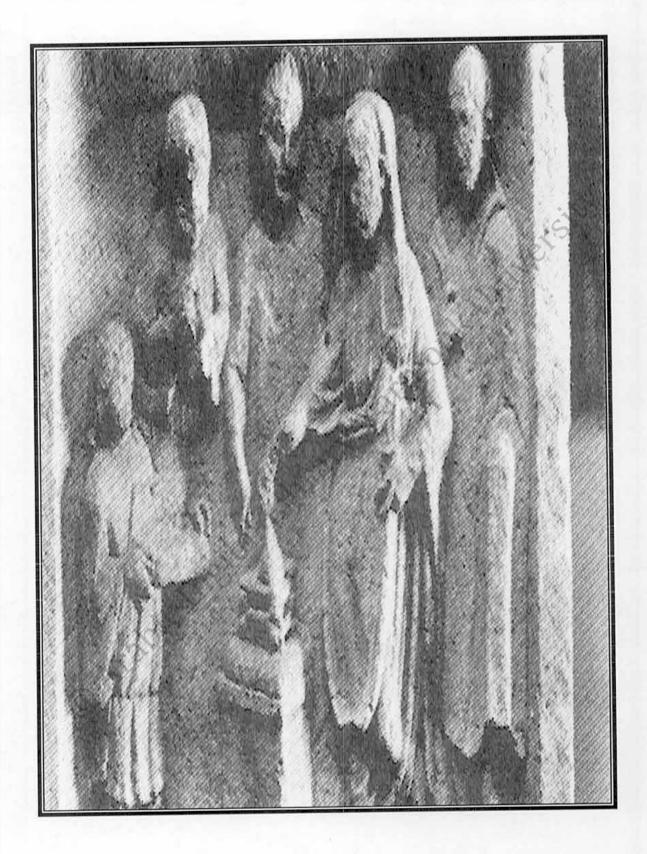

رومان يقدمون تقدمة بخور ، قروم ۲۰۰۸.

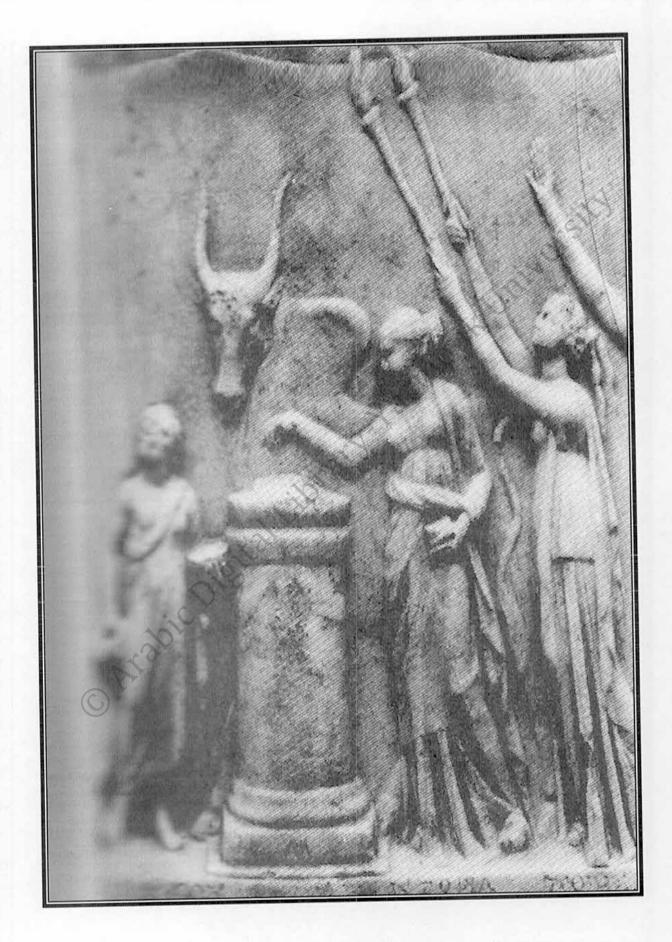

تقدمة بخور عند قربان إغريقي ،اللبان والبخور ٢٠٠٨.

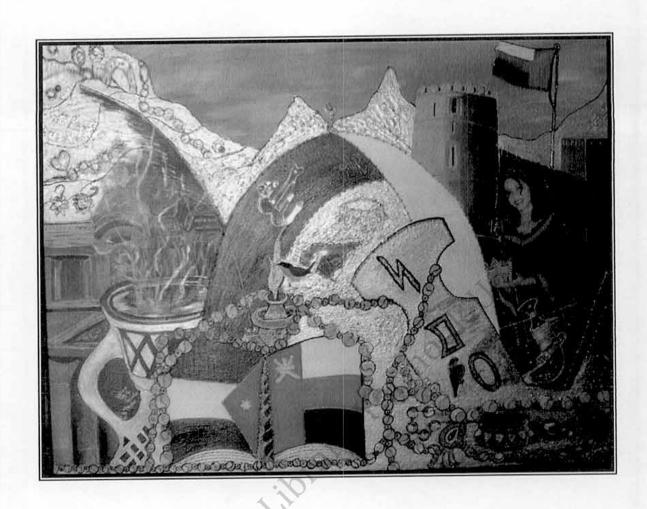

علاقات ممتدة عبر التاريخ بين سطلنة عُمان والأردن الشقيق والصديق

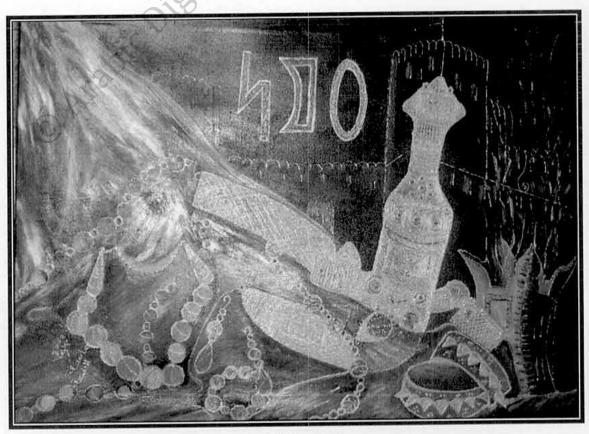

الخنجر العُماني

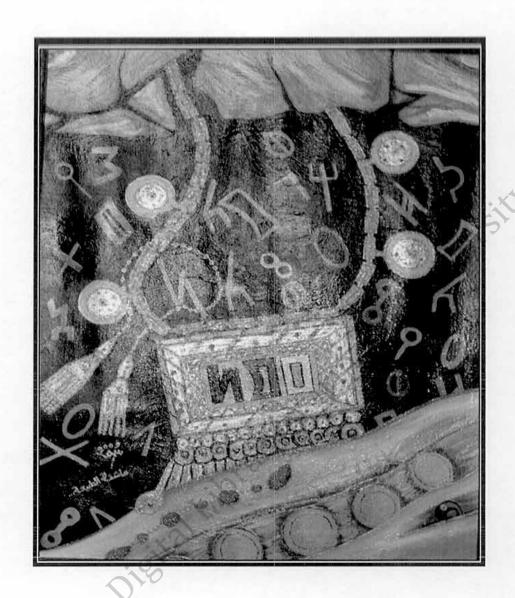

القلادة الفضية

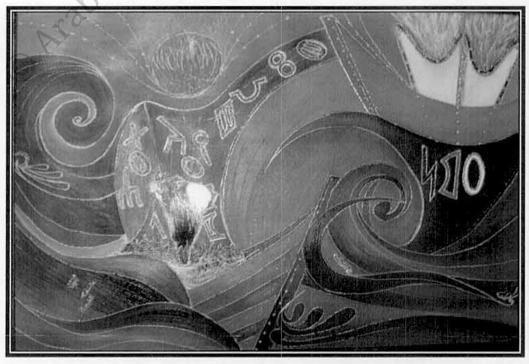

شجرة اللبان ورحلاتها التجارية في بلاد والعرب والغرب

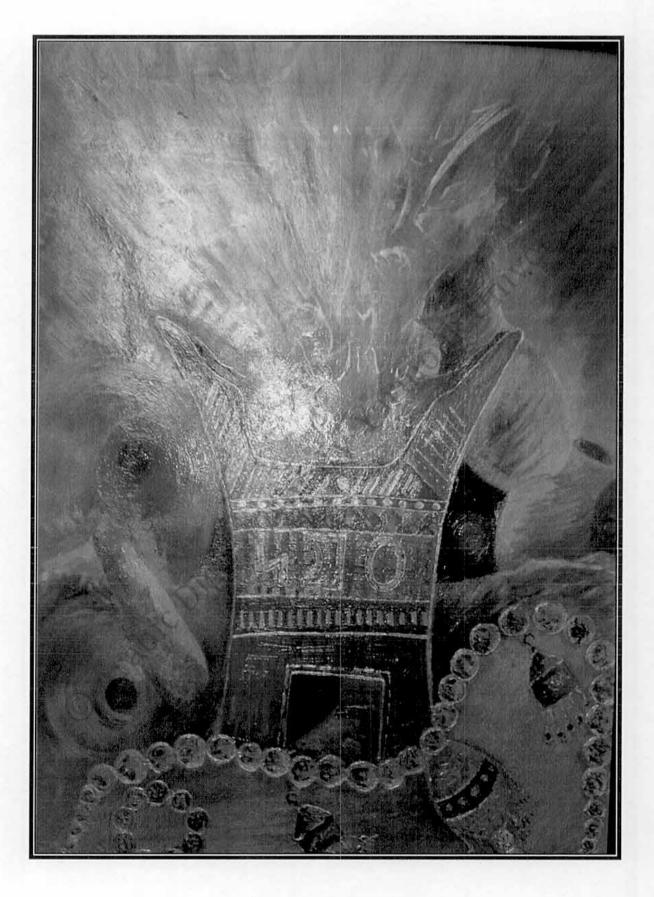

المبخرة ومجموعة اللقى الأثرية

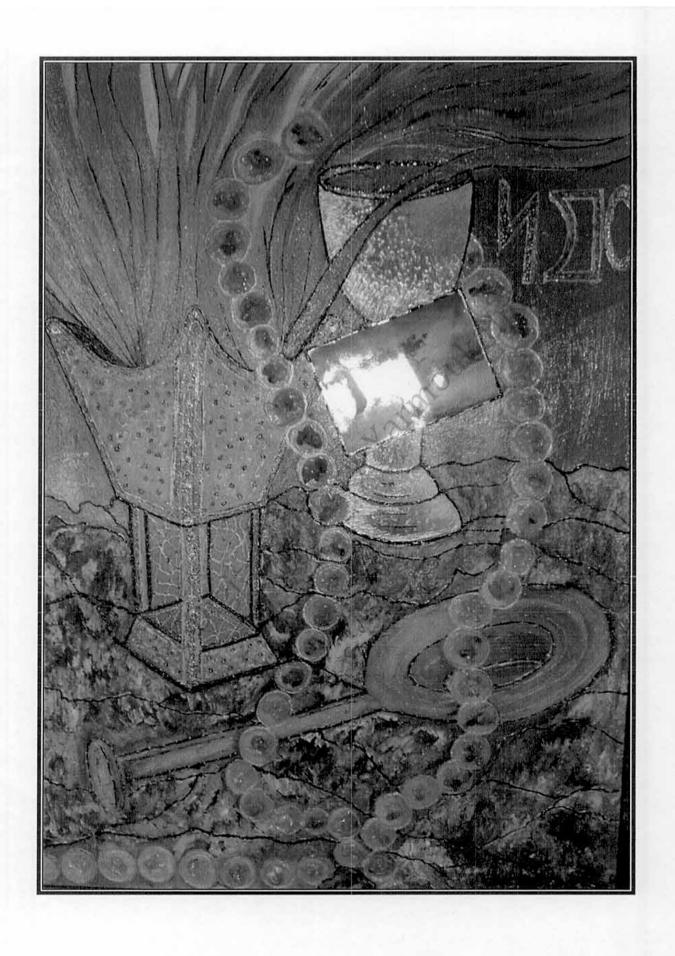

مجموعة من المباخر القديمة والحديثة وعقد اللبان

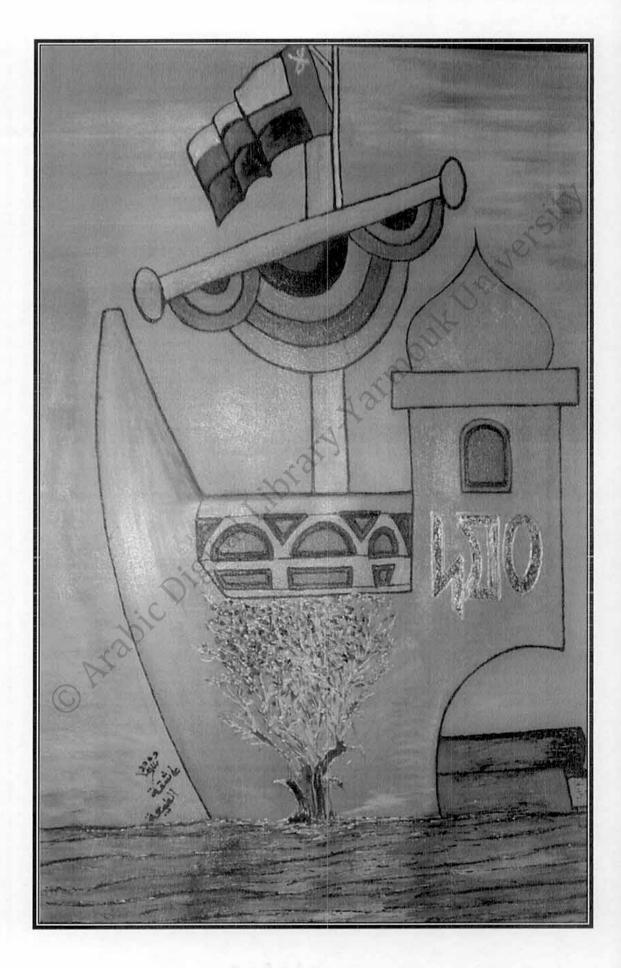

السفينة العُمانية تجوب العالم بتجارة اللبان وتنشر الحضارة الإسلامية